

1891 77769

فرآن محبيد

بخط: نورالدين محمّد

1.99:

حب لدروعنی کل و بوته شاره: ۲۶۲

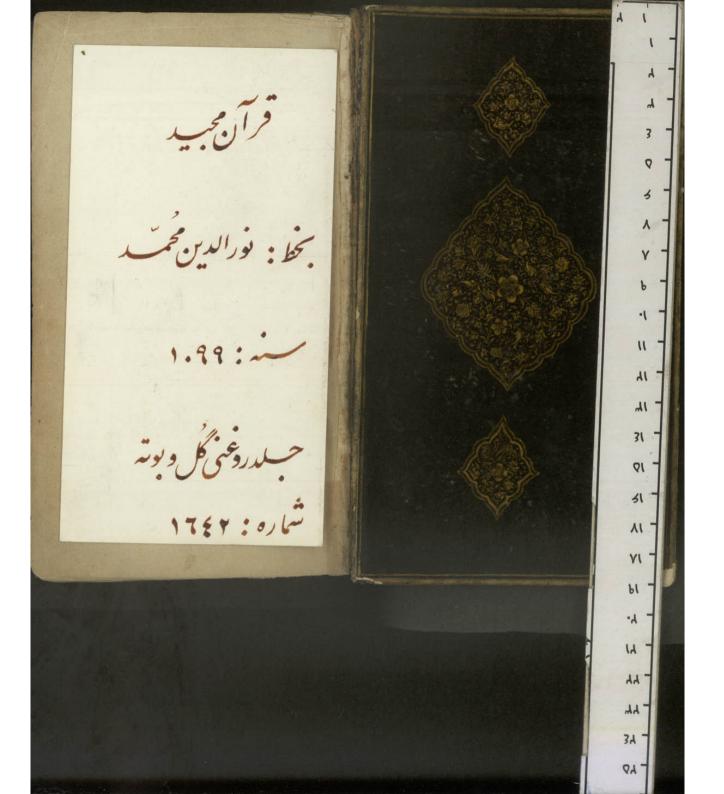



专行作为 12 3PP. 7









وَظَلَّنَا عَلَيْكُمْ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنْ وَالسَّلُويُ كُلُوامِنْ طَبِيّاتِ مَا رُزَقْنا كُرُومُاظِكُو فَاوَلِكِنَا فَوْ يَظْلُونَ ﴿ وَاذْ فُلْنَا ادْخُلُواهُ إِنَّ الْقُرَيَّةِ فَكَاوُ امْنَهَا حَيْثُ شِنْمُ مُ مَعَلًا وَادْخُلُواالْبَابَ سَجَمًا وَقُولُوا حِطْمَ لْغَفِرُلِكُمْ خَطَالْيَا لَأُرْسَتُ بَنِي أَلْحُسِنَينَ فَكُلَّتُ النَّيْنِ ظُلُوا قَوْلاً عَبْرَالِدِّي خِيلَ فَيْ فَاتَّرَلْنَا عَلَى الدِّيطُو بِجْنَامِنَ السَّمَاءَ عِنَاكَانُو أَيْفُسْقُونَ ﴿ وَإِذِ اسْتُسْقُو مُوسى لِقَوْمِهِ فَفُلْنَا اضْرِبْ عِصَالَ الْحِيَّ فَانْفِرْ سِيَمْنُهُ أغناعش عنتأة فعرج كالأس شربه كالمواواني مِنْ يِنْقِاللهِ وَلَا نَعْنُوا مِنْ الْارْضِ مُسْدِينَ وَافَّةً الموسى كن ضير على طغام فاحد فادع كنا رُّبُّك بُخِيج مِمْ النَّبْيُّ الأَرْضُ مِزْ بَعْثُ لِهَا وَفِيًّا مِّهَا وَقُومِهَا وَ عَكْسِها وتَصَلِها فَالْ السَّنْسَدِ لون الدَّيْ فَوَا ذَيْ الْهُ مُوحَثِيرًا هِيْطُو امِصْرًا فَإِنَّا لَكُمْ مَاسًا لَهُ فَضِرْبَتْ عَلَيْهُ الدِّلَةُ وَالْمُسَكَّنَةُ وَالْوَالْفِي عَلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كُمَّا نُوْالِكُ فُورُ وْنَ بَايَاتِ اللَّهِ وَيَفِينُهُ وَالنَّبْيِّينَ بَعَرِلُونَ إِلَّا مِاعَصُوا رَكَا وَايَعَادُونَ اللَّهُ

يَتُرُوالْاعَا الْحَاسِعِينَ اللَّهُ لَا يُعَلِّونَا لَهُمُ مُلْعُوا وَالْمُ مَلَكُ مُوانِي فَلَكُ مُعَالِمُ الْمِن وَالقَّوْ الوَّا الخري ففرع ففرشينا ولافي كأسطاشفا عذولا فخا مِنْهَا عَلَكُ وَلا هُرَيْضُرُونَ ﴿ وَاذِ يَخِينًا كُرُيْنًا لِفَرِعُونِ يَتُومُونَكُمُ مُنْ وَ الْعَكَابِ بِلَجْوُكَ الْبَاءَ كُمْ مُولِكُ فَيُكُونُكُ سِلَا وَكُونَ وَ لِلْكُرِيلَا فِينَ رَجِكُ مُعَظِّمٌ وَاذِقُوفُنا بكرالعز فأنخسا كرواع فتأال فرعون وأنفر سطارو وَاذِ وَاعَدَامُوسَ لَنِعِيزَلَيْكَ أَثُوالْكُلُكُمُ الْعِلَمِ رَاعِينُ وانفرطالون فرعفونا عنك مريغدد العاملة نتكرون واذالنياموسكالكاب والفائاك كملكم فَنَكُونَ ﴿ وَاذِمَّا لَهُ وَسَى لَفُومِهِ مِا قَوْمِ الْكُوظَلَّمُ مُ باتخاذ كرفو بوالا ارتكم فاقتلو الفشكذ الرَّجِيمُ ﴿ وَاذِ فَلَنْ مِنْ الْمُوسَى لَنْ فُومِنَ لِكَ مَنْ مُنْ كَاللَّهُ مِنْ كُلَّ اللَّهُ جَنَّ فَاخْلُهُ وَالصَّاعِفَةُ وَالنَّوْمُنْظُرُونَ ﴿ ثُمُّ تعثنا كأفرن بنونكو لقاك المستكرون

مَاذِ مُنَكُ مُنَفِّا فَالرَّامُ مِنْهِ وَاللهُ مُخِرَجُ مَا كُنْزِيكُمُونُ مُ فَقُلْنَا اضِرُوهُ سِعْضِهُ أَكَّ لَا لِيَ مِجْنَ اللهُ المُوفِي وَبُرِيكُمُ المالية لعَلَّكُ مُ يَعَفِلُونَ فَي مُرْفَتَكُ فَلُونِكُمْ مِنْ فَالْهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه نَهِي الْجَارَةِ الْوَاسْدُ فَتُوَّةً وَانَّ مِنَ الْجَارَةِ لَمَا الْفَحْ مَيْهُ الكنارُوانَ مِنْهَ لِمُلْا يَتَعَقُّ فِيْهُ مِنْ مُالْمَاءُ وَانْصِنْهَا لَمَا بهضون خشبة الله وما الله بغاطاعا معلون والفط عود ان وفينوالكرومذكان وفي في المنظمة والكرة الله عم يحوف مِنْ بِمَاعَفُلُوهُ وَهُرْتِي لُونَ وَاذِ الْقُواالَّذِي الْمُوا فالواامت والداخضة العض المعض الواكي في الما الما الما الما عَلَيْمُ لِيَا وَكُ مِنْ مِعِنْكُ إِلَّالُ مُعَقِلُونَ وَلا يَعْلَوْنَ وَلا يَعْلَوْنَ أَنَّ اللَّهُ يَعِيمُ مُنَا يُنِيرُ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ فَ وَمِنْهُمْ أُمِّيوُنَ لَا فَعَلُونَا لِكَابَ إِلَّامًا فِي وَالْمِمْ الْانطَانُونَ فَوَيلٌ اللَّهِ يكنون أوكتاب انديم فريقولون عنامزعنيا الله ليستروا به عُسَاطُك لا معول لم مُماكتك الدينم وقال لَمْ عِنَّا يَكِينِ وَنَ فَوَقًا لَوْ النَّهُ مُتَكَّا النَّا ذَا لِالْ أَمَّا مَعَلَّهُ فُلَا كُنْدُهُ عِنْ مَا لِلْهِ عَهُمَّا فَكُنْ يُخِلِفِ اللَّهُ عَمِنَ أَوْ فَقُولُونَ عَلَاللَّهِ مَا الْمُعَلِّمُ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَأَخْلَطْتُ مِنْ المنواوالد وفاكالقارى والمتآبين منام الأو كاليوم الاحروع ملطالكا فكهم اخره عندن يرم لأخوت عليهم ولاهم بجراؤن واذك فالاكتفاميثا فكأو رَعَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورُ خِلْدًا مَا الْبِينَا كُرْيَقِوْعَ وَاذْكُرُوامًا ببرلَّ لَكُمْ مُنْقُونَ ﴿ ثُوَّ تَوَلَّكُمْ مُنْ لِجَدِدُ لِكُ فَلُولَا فضل لله عليكم ورخمينه لكنه مي الخاسري ولفي عَلَيْهُ النَّهِ يَاعُنُكُ فَامِنَكُونُ السَّنْتِ فَفَلْنَا لَمْ كُونُواقِيُّ خاسسين فيعكذا لما تكالا باين كيها وماخلفها وو للفين واذفالهوسي فقومه إلا الله يامه الأنحال بَعْرَةً فَالْوِالَّفِيَّةُ نَاهُرُةً فَالْاَعُودُ بِاللَّهِ أَنَّا كُونَ مِنْ الْجَاهِلِيَّ فْالْواا دْعُكُنَّارْتَكُ بِبُينِ كَنَامَا هِيْ ثَالَيْهِ عَيُولُ إِنَّا لَيْمَا لَكُونًا لَكُونًا لَكُونًا فَارِضٌ كَالْإِيفَ يُتَحَوَّانُ بَيْنَ لِلَّهُ فَافِعَ الْوَامَا نُوْمَرُونَ فَالْوَاادْ وُكُنَارِيَّا مُنْ يَنْ كَنَامَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ مَعَوْكَ النهابي وصفراء فأفع كؤنها ستثرالنا ظريت والواادع لنارك ببين كناما هي قَ البَعَيْ الله علينا وَالْمِالِنَ شَاءَ اللهُ لَهَ مُنْكُرُونَ اللَّهِ مُقَوِّلُ مَّا لِمُنْكَوْلًا مَّا لِمُنْكُولًا مَّا لاذلول بالكرض ولانسيع الدي وسيك الانسكة بيها فالواالانجيت بالحق فكبحها وماكادوافعكو









وَظَلَّنَا عَلَيْكُمْ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمُنَّ وَالسَّلُويُ كُلُوامِنْ طَيِّنا بِهِ مَا رُزَقْنا كَرُومُاظالُوْ اللِيرَ كَانُوا تَظْلُونُ ﴿ وَاذْ فُلْنَا ادْخُلُواهِ فِيهِ الْقَرَيَّةِ فَكُاوُ امْنَهَا حَيْثُ شِنْمُ مُ مَا أَوَا دُخُلُوا الْبَابَ سَجِمًا وَقُولُوا حِطْرٌ مَعْفِرْلِكُمْ حَطَالْيالْ وَسَنَى بَالْحُسْنِينَ فَبَدَّاتِ النَّيْنِ ظُلُوا قَوْلًا عَمْرَ الدِّي صِيلَ لَهُمْ فَأَمَّرُهُمْ اللَّهِ يَظُو يختام السماء عاكانوا يفسقون والاستشغ مُوسى لَقُوْمِهِ فَعُلْنَا اضِ نعِصَاكَ الْحِجِ فَانْفِرَ سَيْمِنْ أَهُ من ينقِ الله ولانعنو احد الارض مفيدي والع المؤسى كن ضير على طغام واحدة فادع كذا رُّبك بجرج مِمْ النَّهُيُّ الأَرْضُ مِزْ يَقِتُ لِهَا وَفِيًّا مِمَّا الْأَرْضُ مِنْ يَقِتُ لِهَا وَفُوْمِهَا عَكْسِها وَتَصَلِّها فَالْ السَّنْسَدِيلُونُ الدِّيُّ فَوَادَ فِيالَّةً مُوحَثِيرًا مِيطُوا مِصْرًا فَإِنَّا لِكُمْ مَاسًا لَهُ وَضِرْبَتْ عَلَيْهُمُ الدِّلَةُ وَالْمُسَكَّنَةُ وَالْوَالْفِصِ مِنَ اللهِ ذَلِكَ بَانَّهُ كُمْ كَا نُوْ الْكُفُ وُ وَنَ إِلَيْ إِلَا اللَّهِ وَلَفِينَا أُو زَالْبِّكِيِّنَ بَعَبِرُكِيٌّ إِلَّكَ مِمَاعَصُوا رَكَا وَابَعِنَدُونَ ۗ إِنَّالَٰهُ

الكِيرَةُ الْأَعَا الْخَاشِعِينَ اللَّهُ لَكُونًا لَهُمُ مُلْعُؤُلَكُمْ مُ وَأَنَّهُمْ السَّهُ وَاجِعُونَ فَيْ أَيْنَيَ أَمِرًا شَيْلُ ذَكُو الْعِنْدَ الْمُنَّالُهُ أَنَّا عَلَكُ مُوانَّ فَسَلَكُ مَعَ الْعَالِينَ وَالقَّوْ الوَّا الخرى فسرعن ففر شيئا ولاف كرنيا شفاعة ولانوا مِنْهَا عَلَا وَلا هُمْ مِنْ عَرُونَ فَ وَاذِ يَخِينًا كُرُمِنًا لِفَرِعُونِ يَتُونُونَكُمُ مُنْ وَ الْعَكَابُ مُلْحِوْنَا الْمَاءَ كُمْ مُولِينَا عُلِي سِنَاءَ وَوَفَ ذُلِكُمُ مِلَاءَ مِنْ رَجِّ مُعَظِمٌ وَاذِمُونَا بكرالعز فأنخسا كرواع فسأا أفرعون وانفرسط وو وَاذِ وَاعَدَامُوسَى رَبِعِيزَلِيكَ أَثُرُ الْخُلَيْمُ الْعِلَمِ وَلَعِينَ والنزظالون فرعفونا عنكم مزيغيذ لاعكما نظرون واذالك أموس الكاب والفزفان كملكم المنكون واذفاك وسلفومه باقوم المرظانيم اتخاذ كرفو بوال إرتكم فاقتلو الفسكذ الرَّجِمُ ﴿ وَاذِ فُلْنَهُ إِلْمُوسَى إِنْ وَمِنَ النَّهُ عَيْرَى اللهُ جَنَّ فَأَخَلُنَا لَمُ الصَّاعِفَةُ وَانْفُرْسَظُ رُونَ فَيْ تعننا كوم في المنافرة لعد الما المنافرة والما

دَاذِ مُنَكُ يُنَفُ أَوَا وَأَنْمُ فِيهَا وَاللَّهُ مِنْ عَمَا مُنْزِيكُمُونَ مَا فَقُلْنَا اضِرِيوهُ سِعْضِهُ أَكَذَ لِكَ مُجْلِلَهُ ٱلمُونِ وَبُرْكُمُ المالية لعُلُّكُ مِنْ مَعْفِلُونَ مُنْ مُنْ مُنْكُ فَلُونِكُم مِنْ اللهِ نَهِي الْجَارَةِ الْوَاسُدُ الْمُورَةُ وَانَ مِنَ الْجَارَةِ لِمَا مِنْجُرَمِينَهُ الكنارُوانَ مِنْهَ لِمُلْايَتُ عَنْ فَيْهُ مِنْ مُالْمَاءُ وَانَّ مِنْهَاكُمَّا المنظم فن الله وما الله بعاق عام العالم عود أن وُمِنُوا لكُو وَقَالَ كَانَ وَيَقَ مِنْهُ وَكُمْ يَعُونَ كَالْمَ اللَّهُ مُ يُحْتَوَفِّنَ مِنْ بِمَاعَقُلُونُ وَهُرْتِي لُمُونَ وَاذِ الْقُواالَّذِينَ الْمُوا فالواآمنا والخالك والمغضه المعض فالوا الخيثون تميم عافيرا عَلَيْهُ لِهَا جَوْكُ مِنْ عِنْكُ إِلَّا الْأَنْعَ قِالُونَ الْوَلَانِعَالُ أَنَّ اللَّهُ يَعِيمُ مُنَا يُرِيرُونَ وَمَا يُعْلِيونَ فَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يْغَلُونَا لِكَابَ إِلَّامًا فِي وَانْمُ الْأَنظُونَ فَ وَيُولُ لِلَّذِينَ مكنون أوكتاب إنديم فريقولون علمامزعنيا الله ليستروابه ممناكل المنفوال مماكتك الدينم ووالي لَمْمِنَّا يَكِينِهُونَ وَقَالُوا لَنْ يَسْتَنَا الْنَاوَ الْآلَا أَمَّا مَعَلَّهُ فُلْ كُنْدُهُ عِنْ كَاللَّهِ عَهْدًا فَكُنْ يُخِلِّفِ اللَّهُ عَهْنَ أَوْ فَفُولُونَ عَلَى الله مَا الْمَعَ كُونَ مِنْ مِلْ مِنْ سَبَيَّةً وَٱخْاطَتْ مِ

امنوا والديخ فادوا والنشارى والصابين منام المرايي عالية والاجرة عسك الحافكة أجه عندن والماقة لأخو ف عَلَيْهُم وَلا لم يَجْهُونَ فَ وَاذِ لَحَنَّا مِينًا قَلَمُ وَا رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورِ حَلْقُ أَمَا أَبَيْنَا كُرِيقُونَ وَأَذَّكُرُوامًا ببرلَّ لَكُمْ مُنْقُونُ ﴿ ثُمَّ يُوَلِيَّ مُنْ مَنِ مَا دِ ذَلِكُ فَلُولًا فضل لله عليكم ورخما ولكن عمن الخاسري ولفائد عَلَيْهُ النَّهِ يَاعُنُكُ فَامِنَكُونُوا وَيُ غاستين فيعتاناها تكالايابين كنها وماخلفهاو للفين واذفال وسي لقومه إن الديام والتحال للعي بَقِرَةً فَالْوِالَّفِيَةُ نَاهُمُ فَأَفَالَاعُونُهُ بِاللَّهِ أَنَّا كُونَ مِنْ لَجُاهِلِمَ فَالْوَا دْعُلْنَارْتَكِ بُبُينِ لْنَامَا هِي أَلَيْ يُعْتُولُ مِنْ الْفَرْقُ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكُ أَعُوا نَّ بَيْنَ ﴿ لَكُ فَافِعَ الْوَامَا نُقُمِّ مُوْدَ قَالْوَا دْعُكُنَارِيِّكَ مُ بِينَ لَنَامَا لَوْنَهَا قَالَالَّهُ مَقُولُ مِ إِنَّهَا بِكَ مَ صَفَدُاءً فَأَوْعُ لَوْنَهَا لِسَتْ النَّاظِوبِينَ والواادع لنارك ببين كناما هي قال كنفك أمام عكبنا وَالْمَا إِنْ شَاءَ اللهُ لَمُ مُنْكُرُونَ اللهِ قَالَ لِلَّهُ يَقُولُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّمُ لاذَلُولُ بِينِ لِارْضَ وَلاسَيْعَ الْحَرَثَ مُسَلَّمَةً لاسْتِيةً فيها قالوا الانجئة بالحق فكبحها وماكاد والفعاق



وَمَاهُ رَضًا رَّيْنَ فِي مِنْ الْحَدِالْآبِا ذِياللَّهِ وَمُعَلِّدُ نَامًا يضرهم ولاينفعه مولف كفلوالمن اشتراه ماكه ك الأخرة منخلاق ولبيش ماسر وأبد أنفسهم كؤكا نوايعل وَلَوْا يُهُمَّ امْنُوا وَالْفُوَّ الْمُنُونَةُ مِنْ عِنْمِ اللَّهِ خَيْرٌ لُوكًا فُوالِعَلَوْ الميها الدينام والانقولوا داعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلَلْكُمْ فِينَ عَلَاكِ الْمُنْ مَا بُودُ الدِّينَ عُمُوامِنَا هِيْد الكاب ولاالشرك يزان وكالكك ينخرون والله يخض بخك من المناء والمفذوالفضل العظيم مانتنونزابة أوثنيها نأب يجبينها أومرلها الرُّنْعَا إِنَّا لِلْهُ عَلِي عِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مُلكُ الشَّمُوٰ إِن وَ الْاَدْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ وُ وِيا اللَّهِ مِنْ وَ ولانصر المزويدون الانتالوان وللإكا استالون مِنْ أَوْمُنْ مِنْ تُلِالْكُمْ إِلامَانِ فَفَالْصَارِ مِنْ المَوْاءَ الْمُ وَدُّكِنُ مِنْ الْمِيلِ الْكِتْ الْمِلْ الْمِيلِ الْمِيلِةُ وَلَكُونِ وَمُعْلِما الْمِلْمُ المناد المسكام عندا كفيهم من بعند بالنبي كم الحقة فَاعْفُوا وَاصْغَنُوا حَيْنَ إِلَيْ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَى كُلِّ يَنْتُ فَدَيْرِ وَالْمِينُواالصَّلْقُ وَاتُواالرَّكُ فَي وَمَالْفُرْيُهُ

خالصة من ويالنَّاس مُنتُواللُّوك إِنْكُنتُ صَادِمين ٥ وَلَنْ مُنْوَ أَلَا مِنَا مُلَا مِنَا مُلَكِمِنَا لَيْدِيهِ مِنْ وَاللَّهُ مُلِيمٌ إِلْفًا لِلْنِي وَلَجِّ دُنَّهُمُ احْرَى النَّاسِ عَلَى حَلِقَ وَمِنَ النَّيْ كَالْمُرُكُولُ الْوَ كالفركونية كأكف سنة وماهو يمريجه من العذاب الناجروا شابجيهما يمسماؤن فأفرنا المدوالير والمنتكة على فلبك باذن المدمصة قالماس كيبروه أع وَكُثِرَى لِلْوُنِينَ مَنْكَانَ عُلَقًا لِلَّهِ وَمَلَاثَكُمْ فَا رُسُلِه وَجَرِينًا وَمِكَالِكُالَ اللهُ عَلَقُلْكَ إِنَّ لِلهُ عَلَقُلْكَ إِنَّ إِنَّ فِي وَلِمَا نَهُا لِلَّالِكَ اللَّهِ بَيْنًا فِي وَمَا لَكُفُّ إِلَّالْفَا أوَّكُنَّا عَامَدُواعَهَا اللَّهُ وَيَعَ مِنْ الْمُنَا الْكَثْمُ الْمُ الانونيون وللأجاء هُرسُولُ مِن عندا الله مُصَدِّقٌ لِا مَعُهُمْ مُنْكُ فَرِيقُ مِنَ الَّذِينَ اوْنُواالنِّكُمَابُ كِينًا بَاللَّهِ وكأعظه وفرغ كأنتم لايعتلون والتعواماتنا والشيا عَلَى لَكِ سُلَمَنَّ وَمَا كَرَسُكُمْ وَلِكِنَّاكَ النَّالِطِينَ كُفَّوا مَا وَتَالنَّاسُ اللَّهِ وَمَا أُمِّرُ لَكُ اللَّكَ مِنْ إِلَهُ وَمُ وَمَا رُوكُ وَمَا يُعَيِّلًا نِهِ نِأَحَدِ عَلَيْهُ وَلَا إِمَّا عَنْ مُنْ مَالِكُمْ فِينَعَلَوْنَ مِنْهُمَا مَا يَعْرِفُونَ مِنْ الْمُ وَرُفِحِهُ

مَنْ مَنَا الْلَابِ لِقُوم بُوفِون ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا لَ بِالْحِيِّ بَسْرُاوَنْدِيرُ أُولالسُنَاكُونَ الْطَالِلْمِي وَلَنْهُ ضَ عَنْكَ الْمُؤْدُ وَلَا الصَّارَى حَتَّى بَنْتِعَ مُلِّكُمْ فَأَلِّي هُدُكُ لِللَّهُ مُوَالْهُ لَكُ عَلَيْنَ الْبُعِنَ الْمُؤَامِّةُ مُوْتِعِ كَالْذُى كِلَّهِ الْمُثَكِ العِيْمُ النَّكِمُ اللَّهِ مِن وَلَّ وَلا ضَيرَ الدَّيْنَ المُناهُمُ الكِمَّابَيْنُلُونَهُ حَقَّ الْأُونَةُ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ كَفَرْنِهُ فَاوْلُتُكُ مُوْلِغًا سِرُونَ ﴿ لِإِي النَّاسِ لَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ انعَنُ عَلَيْكُ مُوايِّ فَضَلَكُ مُعَلِّالِعُالِمِينَ ﴾ وَالْقُوْلِوَمُ الْأَبْخِي لَفُنْ عَنْ لَهُ مِنْ مُنْ الْأَلْمُ الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ ولاتفعها شفاعة ولاهريض ون واذابكالناهيم الله بكالم المناق المنافقة المات الماساليات مَّا لَوْنِ وَنِهُ وَمِي اللَّهُ الْمُعَالِكُ الظَّالِمِينَ وَافِحِمَانَا البكك مثالة التاس وأمنا وانخذوا من مقام إنهم وعهدالالبرهيم والمعنا كأنطه المني الطاهين والثا وَالْوَيْحِيعِ السِّيُّورِ ۗ وَإِذْ قَالَ إِنْهِ مُرَدِيًّا خِعَلَهُ مَا مَلَدًا اليئاوازر فالفاكم كالمرافئ بالمناه فالموالية فَالَوْمُونَ عَمْوَالْمُعْمُهُ فَلِيلًا مُمَّ أَضَطُنُّ إِلَاعِمًا لِللَّهِ وَيُنْ الْمِينُ الْمُ وَاذْ بَرْهُ عُ إِلَيْهِ مِمْ الْقُوْاعِدُمِ الْمِيدَ

لِانْشِكُ مُ مِنْ خَيْثِ لُونُ عِنْمَا لِلَّهِ إِنَّا لِللَّهِ إِنَّا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ وَقَالُوالْنَكِيْخُ لَا خِنْ مُنْكِانَهُ وَكَالُوصَارَ قُلْكَ أَمَّا إِنْهُ مُرْفِلُهُما تُوَاجِّرُهَا فَكُمُ الْكُنْمُ الْكُنْمُ صَادِمُنَ فَ لامن اسكروجه لله وهو محسن عله آخره عندايترو خُوفٌ عَلَيْهُمْ وَلاهُمْ يَخْرُبُونَ ﴿ وَقَالِ الْمُودُ لِيسَا النَّصَارَى عَلَى شَغُ وَقَالِكَ النَّمَارَى لِيَكِ الْهَوُدُ عَلَيُّ وَهُمْ يَنْكُونَ الْكِتَّابُ كُذَاكِ أَنْ لَا لَذَى لَا يَعْكُونَ إِلَّا فؤلم فالله يخ لاينيه موقوة الهيامة فهاكا نوام ويخلفو ومن فلم من سلح الله الله الله ومن فلم الله و سَعْيِ فَحْرَابِهُمُ الْوَلْمُكَ مَا كَانَ فَمُ أَنْ لِيَحْلُوهُمْ الْوَلْمُنْ الْمُثَالِمُ اللَّهُ الْمُثَالِمُ اللَّهُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُعْلَمِ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِمِ الْمُ لَمْ فِي النُّهُ الْحِرَى وَلَمْ فِي الْمِرْجُ عَمَّا الْعَظِيمُ وَولِهِ المشرق والمغرب فالمنانوكوافية وخه اللطاق الله ولسع عليه وقالوالف كالهوككاس المراكد ماو السَّمُوابِ وَالْاَرْضِ اللَّهُ فَالِنُونَ ﴿ بَالِمُ السَّمُوابِ وَالْارْضُ وَاذِافْضَى مُرَافِاتُنَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيُكُونَ وَهُ لَا لِذِينَ لِا يَعَلَّمُ لَا يُحْكِلُنَا اللَّهُ أَوْالْمِنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال كَنْكِ أَنَّ لَا لَهُ يَهُ فِي إِلَهُمْ مِنْكُ فُولِمْ إِنَّا اللَّهِ فُلُومُهُمْ



فكروسولامنكوتنالوا علك فالنالينا ومركم وَيُعَلِّفُ وُلِعَلَّمُ الْكِمَّابُ وَالْحِتْمَةُ وَنُعَلَّمُ مُلَّالًا مُلَّا مَّلُونَ فَاذَكُونُ فَأَذَكُونُ فَاذَكُونُ فَاذَكُونُ فَاذَكُونُ الْفَلَا لَمُونَا الْفَلَا لَمُونَا النَّهُ النَّيْنَ اسْوُااسْتَعِينُوا مِالصِّيرُوالصَّلِقُ إِنَّا للهُ مَعَ الصَّارِينَ وَلا نَقُولُوالِنَ فَيُكُلُفُ مِن اللَّهِ أموات بالخياء وللزيان المنع ون ولت ولت وكالم يشغ من الحوف والجوع وتفض مِن الانوال والانفير وَالْمُزَابِ وَبَيْرِ الصَّابِرِينَ الدَّيْنَ إِذَا أَصَالِهُمْ مُعْبِيَّةً فَالْوَالْمِاللَّهِ وَإِنَّا لِينِهِ وَاجْعُونَ ﴿ اوْلَاكَ عَلَّيْهُ مِثَّلَّا مِنْ مِيْمُ وَرَحْمُةٌ وَاوُلِكُ فَمُ الْمُنْكُدُونَ ﴿ إِنَّالْصَّفَّا وَالْمُرُوَّةُ مِنْ شَعْا مِرْ اللَّهِ فَمَنْ يَجَّ الْبِينَ أَوَاعَمُ كَالْجُنَاءَ عَلَيْهِ ان فَقَوْفَ بِمِمْ أُومَنْ قُطُوعَ خَيْرًا فِإِنَّا لِلهُ شَا كُمْ عَلَيْمُ اِتَّالَّةُ يَنْكُنْ مُونَ مَا ٱنْزَلْنَامِ رَالْيَتِنَابِ وَالْفُكَى مُؤْفِعِلِ مَا يَيْنًا وُلِكُ لِي الْكِينَا وَلَكُ يَلِعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا مُواللَّا مِلْمُولًا وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللَّا وَاللَّهُ وَال ينعنهم اللهجينون إلاالذي أبؤاؤ أضاؤا وكيشوا فَاوْلُكُ الْوُبُ عَلَيْمٌ وَانَا النَّوْابِ الرَّحِيمُ إِنَّا الَّذِينَ هُوا وَمَا تُواوَهُ وَعُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلَاثِكُمْ وَالنَّاسِ كَمْعِينَ خَالِدِينَ فِمَا لَا يُعَقَّفُ عَنْهُ الْعَمَادِ الْمُنْ يَعْلَبُ وَجَهِكِ وَالسَّمَا وَاللَّهِ الْمُنْ لِيَنَّكَ مِتِ لَهُ النصفها وواوي والمكالم المكالم وكالم وكالم وكالم وكالم والكنة الْوَلُوا وُجُوهِ كُوْرُسُطِ مَ وَارَّا لَذِينَ اوْنُوا الْكَمَا سَلَعَلَوْ أَنَّمُ الْحَقِّ مِن وَمِهِ مِرْوَمَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ المنك الذين اونؤاالحيثاب بكالهة ماسعوا فلكك وَمَا النَّكُ بِتَابِعِ قِبِلُمْ وَمَا يَعِضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةُ بَعِضِوْ وَلَكُنِّ النَّعُكُ الْهُواءَ هُمْ مِنْ مَعَدِيمًا جَأَةً كَيْمِ الْغِيمُ إِنَّاكُ إِذَالِنَا لِظَالِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَيْنَا هُمُ الْكِنَابَ عَبْرِ فُوسُمُ كَنَا يَعْرِفُونَ ابْنَاءَهُمْ وَانَّ فِي مِنْ الْمِهُمُ لَيُكَتَّمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يعَنْ الْوِنَ ﴿ الْحُقُّ مُزُولِكِ فَالْمُكُونَ مِنَ الْمِكْتِرِينَ ﴿ ولي لوجهة مُومُولِها فاسْبَعُوا أَيْنَ إِنَّا نَمَنا الكُونُوايَاكِ بِمُ اللهُ حَمِيعًا إِنَّا للهُ عَلِيكًا سَيَّ فَلَالَّهُ أومِن حنيثُ خرجت فول وجهاك شطر السيال كرام وا الْكُوَّيْمِنَ إِنَّاكُ وَمَا اللَّهُ بِعِلْ إِفِلَ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ خُنْتُ خَرِّخَتَ فَوُلِ وَحَمَكَ شَطْرالْسَخِداْ لِحَامِرُوحَيْثُ مَا كُنْمُ فَوَلُوا وُجُوهَكُم رَشَظَرَ اللَّهِ لِكَالْأَيْكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُم حُجَّةً وَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشُو هُرُوا حَشُونِي وَلَا مُّعْمِنَا عَلَيْكُ مُولِعُكُ مُ يَقَلَدُونَ ﴿ كَا اَرْسَلْنَا







وَظَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنْ وَالسَّلُويُ كُلُوامِنْ طَيِّناتِ مَا رُزَقْنا كَرُومَاظَكُونا وَلا يَكانُوا يَظْلُونَ ﴿ وَاذْ فُلْنَا ادْخُلُواهُ إِنَّ الْقُرَيَّةِ فَكُلُوامِنُهَا حَيْثُ شِنْنُمْ تَعَلَّا وَادْخُلُوا الْبَابَ شَجَلًا وَقُولُوا حِعَارًا نَعْفِرُلِكُمْ خَطَالًا كُرُوسَ بَنِ يُأْلِحُسِ نِينَ فَكُلِّ النين ظُلُوا قَوْلا عَمْر الدّي بَ لَهُمْ فَا تَرْلُنا عَلَى الدِّيطُ وَ يختام السماء عاكانوا يفسقون ووادات سنفغ مُوسى لِقَوْمِهِ فَعُلْنَا اضِ نعِصَا لَوَانْعِيمُ الْفَرْسَةِ مُنافَعٌ مِنَا الْعُرْبَةِ مُنافًا أنتناعش عنتأة فاعلج ثلأناس شرته فمكاوا والنبوا مِنْ يِذْفِ اللهِ وَلَا نَعْنُوا مِنْ إِلْارْضِ مُفْسِدِينَ وَأَدْ المؤسلي كن تضير علاطفارم فاحدة فادع كنا رَّبك بجريج مِمْ النَّبْنِ الأَرْضُ مِزْ بَقِيلِها وَفِيًّا مُمَّا وَفُومِها وَ عَكْسِها وَبَصِيلِها فَأَلَ لَسَتَنَبْدِلُونَ الدِّيْ هُوَا ذَيْ فِي لَدِّ مُوحَثِيرًا مِنْطُوا مِصْرًا فَإِنَّا لِكُمُمَا سَالَةٌ فَضِرْبَتْ عَلَيْهُ الدِّلَةُ وَالْسَكَنَةُ وَالْ الْعَصَيْ عِنَالِيِّهِ ذَلِكَ بَانَّهُ كُانُو الْكُفُّورُ وْنَ بَايَاتِ اللَّهِ وَيَفِينُهُ وَبَالنَّبْيِينَ بَعَبِرُكِيٌّ إِلَكَ مِمَاعَصُوا رَكَا وَايَعَادُونَ ﴿ إِنَّالَٰهُ

المُنتَوَّرُ الْأَعَا الْحَاسِفِينَ اللَّنْ لَطُوُّنَ لَهُمُ مُلْافُوْلَ وَمُ وَأَنَّهُمُ الْمِينُهُ وَالْمِعُونَ فَي إِلَيْنَ الْمِنْ الشِّلُ ذَكُواْ الْعَبِي الْمِيا مَلَكُ مُوانَّ فَسَلَكُ مَعَ الْعَالَمِينَ وَالقَّوْ الوَّا الخري فأرعن فيرشينا ولافيك أملها شفاعة ولانعا مِنْهَاعَلَكُ وَلا هُمِيْضَرُونَ ﴿ وَاذِيخِينَا كُرُمِنَا لِفَرِعُونِ يَتُونُونَكُمُ مُنْ وَوَ الْعَنَابُ لِلْجُوْنَا لِبَاءَ كُمْ وَكِينَا سِنَاءَ وَوَفِي ذَ لِكُو مِلاَءَ مِنْ رَبِّ وَعَلَيْهِ وَاذِ وَفَا بكرالعز فأنجنا كرواع فناال فرعون وانفرسطار وَاذِ وَاعَدَامُوسَ اِنْعِيزَلْيَكَ أَمُّ الْخُلْمُ الْعِلَمِ وَعَدِيهُ والنوطالون وتعفونا عنكم مرمز فلاذ التاعكة نتكرون وأذالك الوسكالكاب والفرفان كملكم المُنكُونَ ﴿ وَاذِهَا لَهُ وَسَلَّهُ وَمِهِ الْقَوْمِ الْكُوْ طُلَّمُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ماتخا ذكرفو بوالإناريك فأقنكوا أفسكن الرَّجِمُ ﴾ وَاذِ فَلْنَهُ مِنْ الْمُوسَى لَنْ فُومَنَ لِكُ حَقَّى مِنْ اللهُ جَنْ فَأَخَلُنُهُ الصَّاعِفَةُ وَاسْمُ سَظُّرُونَ فَيَوْ تعَثْنًا كُونِ لَعَبْ لِمُولِمُ لِقَالَكُ مُلْفَكُ وُنَ

مَاذِ مُلَكُ يُنفُ أَفَا وَالْمُ مِنهِا وَاللَّهُ مِخْرَجُ مِالْكُنْزِيكُمُونَ عَ فَقُلْنَا اخِرِيوهُ سِعْضِهُ أَكَذَ لِكَ بَحِي اللهُ المُونِ وَبُرِيكُمُ المالية لعَلْكُ مُ يَعْفِلُونَ فَالْمُ عَلَيْكُ فَلُونِهُ مِنْ عَلَا لَكُ نَهِي الْجَارَةِ الْوَاسُدُ فَنَوَّةً وَانْ مِنْ الْجَارَةِ لِمَا بِنَكِيِّمُنِهُ الكناروان وخالكا يتقق فيج مندانا وواق وخالكا بهض خسية الله وما الله بغافاع العلون وافط عود ان ونيوالكروة لكان ويونينه وتمعون كلام الله عمير مِنْ بِمَاعَقُلُونُ وَهُرْبِعِينَ لُونَ وَاذِ الْقُواالَّذِينَ امْنُو فالواآمت والخالانغضهم إلى بغض الواانخ يثونهم ما فيزا مَلَيْكُمْ لِيُحَاجِونَكُ مِهِ عِنْكُنْكِمْ أَفَلَا لَهُ عِلْوَنْ أَوْلا يَعْلَوْنَ أَنَّ اللَّهُ يَعِيُّكُمُ مُنْ لِيُرِيُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ فَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلُونَا لِكَابَ إِلَّامًا بِي وَإِنْمُ إِلْانِطُونَ \* وَوَيْلُ الدَّبَ مكنون أوكتاب إنديم فريقولون هامزعنيا الله لِسَنْتُرُوابِهِ ثَمَنَا لَكُ فَي فَوَيْلُ لَهُمُ مِنْ الْكَتُكُ الذِينِمِ وَوَيْلُ لمُمْ الكَيْبُونَ فَوَقًا لُوالَنْ مُسَّنَا النَّازَالِا أَمْمَا مَعَلَقُهُ فُلْ كُنْدُهُ عِنْ كَاللَّهِ عَهْمًا فَلَنْ يُخْلِفِ اللَّهِ عَهْنَ أَوْ فَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا الْمُعَلِّمُ وَ الْمِرْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا الْمُعَلِّمُ وَالْحَاطَةُ اللَّهِ

امنوا والديخ فادوا والتضارى والصابين وكالمرابية كاليؤم الاحروع ملطالكا فكهم اجهم عنديتهم لانتوت عليهم ولاهم بجراؤن واذك ناميثا فكأو رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورُ خُلُوالْمَا الْبِينَا كُرْيَقِوْعَ وَاذْكُرُوالْمَا ببرلمُ لَكُمْ مُنْقُونَ ﴿ ثُمَّ يُوَلِّكُمْ مُنْ لِعَبْدِ ذَلِكُ فَلُولًا فضل لله عليكم ورخميك لكنتم من الخاسري ولفيد عَلَيْهُ النَّهِ يَاعُنُكُ فَامِنَكُمُ فِي السَّمْتِ فَقُلْنَا لَمْ كُونُواقِرُ خاستين فيتكذا ها تكالايلاين كمها وماخلفها وق للفين واذفال وسي فقومه إن الديام فالتأنيف بَعْرَةً فَالْوِالَّفِيَّةُ نَاهُرُةً فَالْأَعُودُ بِاللَّهِ أَنَّا كُونَ مِنْ لَجَاهِلِمَ فَالْوَا دْعُكِنَارَتُكُ بِبُينِ كَنَامَا هِي أَلَيْهِ فَعُولًا فِمَا لَقَرُهُ لَا فَارِضٌ وَلَا مِنْ عَلَانٌ مِينَ ﴿ لِلَّهُ فَافِعَ الْوَامِا نُفُعَمُ وُلَا مَّا لَوْا ذُعُلِنَارِيَّكَ مُ إِينَ لَنَامَا لَوْنَهَا قَا لَا يَهُ مَقِولَ ﴿ النهابي وصفراء فأقع كؤنها ستثرالنا ظربن فَالْوَالدُعُ لَنَارُكُ بُهِينَ لَنَامَا هِيَّا تَأْلَبُقُكُ اللَّهُ مَلَيْنًا وَالْمَا إِنْ شَاءَ اللهُ لَهُ مُنْكُرُونَ اللَّهُ لَقُولًا مَّا لِلَّهُ لَقُولًا مَّا لَقُمْ لاذَلُولُ بِشِيرًا لاَرْضَ ولاسَيْعَ الْحَرَثَ مُسَلَّكَ قُلاشِيَّةً فيها قالواالانجيت بالحق فكبحوها وماكادوافعكو



وماهر بطارتن برمزا حدالابا ذيالله وسعل أراسا يضرهم ولاينفعه مولق فعلوالمن اشتراه ماكه ك الاخرار والمنتق ولبيش ماسر وابد أنفشهم كوكا نوايعل وَلَوْا مُّهُمَّا مَنُوا وَالْفُوَّ الْمُنُونَةُ مِنْ عَنِيما للهِ خَيْرٌ لُوكا نُوا بَعْلَوْ الميها الدينام والانقولوا داعنا وقولوا انظرنا واستعوا وَلَلِكُا وَبِنَ عَلَاكًا لِي مَا بُودُ الَّذِينَ عَمُوامِزُ اهْدِ الكَابِولااللهُ إِن أَنْ الْمُراكِ عَلَيْكُ مُن فَرِين ويروالله يخض بحك من لهذاء والمفذوالفف العظيم مانتخ نزاكة أوننيها كأب يجبه فهآأ وسلها الرُنعَ إِنَّ اللهُ عَلَى عِلْ اللَّهِ عَلَى مُن الرُّبِعَ الرُّبِعَ الرُّبِعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَهُ مُلْكُ الشَّمُوٰ إِن وَ الْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَ ولانصبر أفزيدون النت الوادسولي كالسفائق مِنْ أَوْمَنْ بَدُ مُلِالْكُونِ إِلامَانِ فَقَالُطُ السَّوَاءَ أَنَّهُ وَدُّكِنُ مِنْ أَصِل الْكِتْ اللِّرِيُّ وَلَكُونِ وَمُعْرِنِهُ فِي الْمِالِكُمُ هُالْأَحْسُكُامِنْ عِنْدِالْفِيْمِ مِنْ عِنْدِيالْكُنِّ لَمْ الْحَقَّا فَاعْفُوا وَاصْعَهُ وَاحْلِيَا اللهُ إِلَى إِمْرِهُ إِنَّا للهُ عَلَى كُلَّ مِنْ فَدِيرٌ ﴿ وَأَمِينُوا الصَّالَّ فَ كَانُوا الرَّكُ فَعُ وَمَا نَفْتُهُمُ

خالصة من فوونا لتَّاسِ فَمُنُّوا المُؤسَّانِ كَالْمُنْ فَصَادِ مِن ٥ وَلَنْ مُنْوَ أَلِكًا مِنَا عَلَمُ الْمِيهِ مِنْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلْفًا لِمِنَ ه وَلِجَيْدَ مُنْمُ الْحُرَالْتَاسِ عَلَى حَلِي وَوَمِنَ الدِّيْنَ الْمُؤْلِيَّةِ المنفر لونفي فراكف سنة وماهو يمن خدم العذاب الناعروا للديصير بمايسماون فأفرز كانهدوالير فاته تركه على فلبك باذن الله مصدقًا لما من يميروه للح وُنْبُرَى لِأُوْسِينَ فِي مَزَكَانَ عَلَقًا اللهِ وَمَلاَحَكُنِّهِ وَ رُسُلِه وَجَرِينًا وَمِكَالِكُوا لَا لَهُ مَلَالُكُوا لَا لَهُ مَلَالُكُوا فِي إِ وَلَكُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَيْنًا فِي مِينًا فِي وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أوكتكا عاهد كواعه كالسكن فزين بثم لأكثره لانؤونون وكأجآء فهرسوك وغيالله مصدق ك مَعُهُمْ نَتُكُونِينُ مِنَ لَذَينَ اوْنُواالكِمُّابُ حِثَابًا لَهُ وراعظهووهم كأنتم لايعتلون والنعواماتنا والثاث عَلَىٰ لَكِ سُلَمَن وَمَا كَثَرَسُكُمْ وَلِكِنَّ النَّيَاطِينَ هُوَ لَكِنَّ النَّيَاطِينَ هُوَ الْ مُعَلِّونَ لِنَا مِنَ الْتِحْوَمَا أَنْزَلَهَا لِلْكَ عَنِينِا إِلَهُ وَمَ وَمَا رُوكُ وَمَا يُعِيلًا نِ فِنَ كَدِيحَ فَي هُوكِ (مَّنَا عَنْ فَيْكَ مَالْكُلُونُ مِنْ مُعَلِّمُ وَنَامِهُمُا مَالِيمُ فَوْنَ بَرَيْنَ الْمُ وَزُوجِهُ





وَلِيَا إِنْ إِلَا الْكِمَابُ وَالْإِنْ مَنْ مَا وَلِيْكُ مُمَّا الْمُكَالِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلَّا مَّلُونَ فَاذَكُونِي أَذَكُوكُ مُوانْكُرُوالُولِاللَّهُ اللَّهُولُولًا الله الله الله المنافر السنعينوا بالمبني الصلاح إنّا لله مع السّارين ولانقولوالمن فيكُ لُن فسيالله آموال المناكفيا أولكن لاتكف رون ولتكوكم يشيع من الخوف والجوع وتفض من الاموال والافير وَالْفُرُابِ وَبَيْرِ الصَّابِرِينَ الدِّينَ إِذَا اصَابَهُمْ صُكِيبًا فَالْوَاأْنِاللهِ وَأَيْالِينِهِ زَاجِعُونَ ﴿ أُولَاكَ عَلَيْمُ صَلَّالًا مِنْ يَمْ وَرَحْمَةً وَاوُلِكَ فَمُ الْمُنْكُونَ ﴿ إِنَّالْصَّفَا وَالْمُرُونَ مِنْ مُعَامِّرًا لِلْهِ فَمَنْ يَجَ الْمِينَ أَوَاعْمُ وَالْجُنَاحَ عَلَيْهِ انظَوْتَ بِمِأْوَمُنْ طُوعَ خِيرًا فِاللَّهُ شَاكِمُ عَلَيْهُ إِنَّالَّذِينَ كِنْ مُؤْنَ مَا ٱزُلْنَامِ وَالْبَيِّنَابِ وَالْفُكَى مِنْ عَنِي مَا يَيْنًا وُلِكُ يَلِي لَكِ الْكِينَا وَلَمْكَ يَلِعَنْهُ اللَّهُ وَ ينعنه كاللاعنون الاالذين ابوا واصلوا وبكينوا اللَّهُ اللَّهُ الوَّبُ عَلَيْهُمْ وَأَمَا النَّوَّابِ الْحَيْمَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُوُّا وَمَا تُواوَهُ وَهُ فَا قُالُولُنُكَ عَلَيْهُ لَعَنَا مُاللَّهُ وَالْمَلْاللَّهُ والناس معين المايين الايفقائ عنه العناء

الذيرى قلب وجهات والشماء فلنؤليتك مت لة مَنْ اللَّهُ وَعَلَ شَطْلَ الْمِيْدِ الْكِلِّمْ وَحَيْثُ مَا كُنَّمْ فَوَلُوَّا وُجُوهَ كُرْشَطْ مُ وَارَّا لَذَيْنَ اوْنُوا الْكَا سَكِيْلُونَ ٱللَّهُ الْحَقَّيْنِ وَبِهِ مِرْوَمُ اللهُ بِغِافِلِ عَالِيعَالُونَ وَلَكُنَّ ٱلْمَيْكَ النَّيْنَ اوْنُواالْحِكْمَابَ بْكِلَّا بِهُمَاسِّعُوا فِلْلَكَ وَمَا النَّ بِنَا يِعِ فِلْتُهُمْ وَمَا يَعِضُهُمْ بِنَا يِعِ قِبْلَةُ مَعْضِرَ طُ وَلَمْنَ النَّعْتُ الْهُواءَ هُمْ مِنْ بَعَنْ لِمَا جَأَةً لَكُ مِنَ الْعِيْرُ إِنَّكُ إِذَا لِنَا لِظَالِينَ اللَّهُ الْمُنَالَيْنَا هُوَ الْكِنَابَ مَعْ فُونَهُ كُمَّا يغرفون أبناء لأوارة بفالمنه ليك تأون الحقاق يعنكون الحق مرزيك فلانكون من المي تري ولي وجهة موموليها فاستيقوا أيخ إليانينا تَكُونُواْيَاكِ إِلَيْهِ جَمِيعًا إِنَّاللَّهُ عَلِيكًا لِينَاللَّهُ عَلِيكًا لِينَا فَلَاكُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى ومن حنث خرب فول وجهك شط السيالكام والم الْكُوَّيْمِنَ رِبِّكُ وَمَا اللهُ بِعِلْ فِلْعَمْ الْعَلَوْنَ ﴿ وَمِنْ خَيْثُ خَرِّ فَوُلِّ وَهُمَاكَ شَطْرَ الْسَخِدَ الْحَرَامِ وَحَدِيثُ مَا كُمُّ فُولُوا وُجُوهَكُونَ طُرَةً لِكَالْكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حَجَّةً وَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلُوامِنْهُمْ فَلَا يَخْشُونُهُ وَاخْشُونِ وَلَا مُّعْفِياً عَلَيْفُ مُولِعًا يُحْمِنُهُ مَا يُسَلِّنا السَّلْنَا









لأواع لمراسه باللغو فأتمان ولكن فاخذك فاكست مُلُوبِكُمْ قَالِلَهُ عَفُورٌ جَلَيْ لِلذِّينَ وُلُونَ مِنْ النَّاسَةُ المُرَبِّ أَنْ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ إِنْ فَاوَ إِنَّا لَلْهُ مُعَفُّو وَرَحِيمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل يَرْبَضَنَ أَغْيِهِ فَالْكُهُ فُولِيَّ وَلَا كُلِّهِ إِلَى كُلِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللهُ فَقَارَ خَاصِنَا أَكُنْ وَمِنَ اللَّهُ وَالْمُو مِلْ الْحُولُ وَ بَعُولَنَهُنَّ أَحَةً بُرِيِّهِ مِنْ فِي ذَلِكَ أَنَا زَادُ وَالْفَاكُمُ وَالْفَاقُورُ مِعْلُ اللَّهِ عَلَمْ مِنْ الْمُعْرُوفِ وَلِلرِّهِ الْعَلَمْ فَرُوجٌ وَالعَالِمُ عَلِيمُ الطَّلَافَةُ فَإِن وَإِمْسَالَةُ مَعَ وَوَيْ أَوْلَتُمْ فَيُ وللمخالة والمتعالية الميتموه والمائة المعتما على الموان في المنافع المعامدة المعامدة عَلَيْمًا فِيمَا افْلَكَ بِهُ لِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَالْانَعْنَا وُمِا وَعَنْ مَعَدُ كُورُ اللَّهِ فَا وُلِئُكُ مُو الظَّالُونَ ﴿ فَإِنَّا لَهُمُ الظَّالُونَ ﴿ فَإِنَّا لَهُمَّا المناخ عليهما أن يراجعان فتأن فتان فيالملع المع وَفُلِكَ حُدُودُ اللَّهِ بِيَرِيْ الْفَوْمِ يَعِيلُ وَنَ ﴿ وَاذِ اطْلَفْمُ البِسَّاءُ فَبِلَغَنَاجَالُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ يَعْوُفِ أَوْسَنِي بمعرف ولانسكوهن سزارالعنادواومن بفعل دلاعفا

فُلْفِهِمَ الْمُرْكِبِيرُ وَمَنْ أَفِعُ لِلنَّاسِ وَاغِهِمْ أَلْمُرْمِنْ فَعِيمًا أَكْرُمِنْ فَعِيمًا وَكِينَا لُونَكُ مَا ذَالِيَفِقُونَ ﴿ قُلِلْمَ عَوْكُلُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لكُوالْالماكِ لعَلَّكُ مُنْفَكِّرُونَ فِي النَّهُ الوالاخِرَالِي وكيستكونك عن السناه فالصلاح كمرفيز وأن كالطؤم فَاخْوَانُكُمْ وَاللهُ لَيْنَاكُمُ المُفْسِدَةِ وَالْصَلِّ وَلَوَشَاءَ اللهُ لَاصَلِّ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ وَلِاللَّهُ وَاللَّهُ كُوااللَّهُ كَا يِحَتَّى فُومِنَّ وَلَاللَّهُ مؤمنة خرون سركة ولواعتف ولانك المشرك يركن فوينوا ولعبك فوم خرمن مشرك ولؤ اعِبُكُرُ وُلُئِكَ يَبِعُونَ إِلَى النَّارِّوُواللهُ يَبْعُوا إِلَى لَكَةً وَالْمُعَكِفِي إِذْيَةً وَسُكِنُّ الْإِنَّهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّمُ مُلْكُرُّونَ وَلَيْسَنَاوُنِكَ عِنَ الْمُعِينَ فَلَهُ وَاذَى فَاغِيرُ لُوا السِّلَا } والمحص ولافر وهن حرفيطه ن فاذا لطه ب فاتو مِنْ جَنْ أُمْ الله إِنَّ الله الله المُنْ النَّوْ المِنْ وَجِيرًا الْفَطَهُ بِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال شِيْمُ وَفُرِيهُ وَالْكِنْفُيْكُمُ وَالقَوْااللَّهُ وَاعْلَوْ أَانَّكُمْ مُلافُوهُ وكالمؤمنين ولالجعكواالدعضة الايمانكوات نَبُووْ وَنَفُوا وَصَلِيهِ إِنْ لِنَاسِ وَاللهِ مَنْ عَلَمْ اللهِ مَنْ عَلَمْ عَلَمْ اللهِ مَنْ عَلَمْ عَلَمْ







فَهُ الذَّ كَ عُرُوا للهُ لا يُحْدِي الفور الظالمين الله الْوَكَالْبُكُ مِنْ عَلَاقًا يُوْوَهِي خَاوِيَدُ عَاعُ وُسِمّا فَالْهِ لَكَ مجنيف الله بعث مونها فأمانه الله مائد عام تم نعمه ا فَا لَٰكَ مُلِيثُ فَا لَكِينُ كَوْمًا أَوْلَعِضَ يُومُوا لَكُلِيثُ مِانَّةُ عَامِ فَانظُ زِلْطَعَامِكَ وَشُرَابِكَ لَمُعِيسُنَةٌ وَاظُ العطارك ولفعكك الألالس وانظؤالي لعظامكة النُشْرُهُ أَمَّ مُتُكُسُوهُ الْخُأْفُكُمُ الْبُيْنُ لَهُ قَالَ اعْلِ النَّالْةُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَ المخيالكؤثي كاوكرنورة الهكاولكن ليظمئ فلرقا غَلْأُونِعَةُ مِنَ الْطَيْرِ فَصَرْهُنَّ النَّكَ ثُمَّ اجْعَلُ عَلَى كُلِّ جَرُ لُونِهُنَ حُزُّ الْمُؤَّادِ عُهِنَ الْمِنْكَ سَعْياً وَاعْلَاأَنَّ الله عَيْرُ حَكِيمُ مَنْ لُالدُن يُفِقُون أَمُوالْمُرْفُ سَيَّالًا المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال حَيَّةً وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمِنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعُ عَلَيْ الدَّنَ يَفِعُونَ أَمُوالْمَنْ فِي سَيل اللَّهُ مُّ لابلِيعُونَ مَا الفقوامنا ولا الدي هم أخ في عنديم ولاخوف عَلَيْهُ وَلاَهُ يَكُنُونَ فَالْمَعُ وَفَ وَمَعْفِرَةً حَيْرً وروسك في بنيعها أذَّ عن والله عني حليم الله أيَّا الله

الخلفوا فيتناخ مزامن ومنه المرض فركو لؤسأء الله مَا أَقْنَاكُوا وَلَكِنَ اللَّهُ يَفِعَ لَمَّا بُرِينَ ﴿ فَا آَيُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا المنوا مفوامما وزفناك موض مال الديوم لاية مِهِ وَلاحْتُ لَدُّ وَلا شَفَاعَذُ وَالكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ الله لا له الأهو الح العدور لا تأخُلُ سِنَهُ ولا نوامً لَهُمَا فِي السَّمَوٰ إِن وَمَا فِي الْارْضِ مَنْ ذَا الَّذِي فَيْفَعُ عِنْكُ إِلَّا ذَيْدُ لِعَالَمُ الْمُنْ الْمُهُمُ وَمَا خُلْفَهُمْ ولا بخيطون لبني من عليه إلا بما شاء وسع كنسته السَّمواك والارض ولأيؤك أحفظه ما وهوالعر العظيم ﴿ لا إِكْ رَاءَ فِالدِّينَ فَالْمُنِّنُ الرُّسْفَدُ مِنَ الْعِيْ فَمَنَ مُكُفِّنُوا لِطَّاعُونِ وَيُؤْمِنُ اللهِ فَكَالْمَسْكَ الغروة الوثفي انفطام كاوالله مميع عليم الله وَإِلَّالِدُينَ الْمَوْ أَنِيْ مِنْ مِنْ الْفُكُ إِنَّ إِلَى النَّوْرُ وَالدَّبِّيرَ كَفَرُوْا وَلِيا وَهُمُ الطَّاعُونُ فَيَجْزِجُونَهُمْ مِنَ النَّوُ الْكُلْكُمَا اوُلْمُكَ أَضَاكُ النَّارِهُ وَمُ الْخَالِدُونَ الْمُرْزُ الْكُلَّا خَاجُ إِنْهِيمِ فِي إِنَّ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُ الْحُالِمُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا وي الذي مجني ومن قال ما أخي وأمي ف فالأهم وَا وَاللَّهُ اللَّهُ الشَّيْسِ مِنَ لِلسِّرِي فَانِ بِهَا مِنْ لَعُرْبِ











فالآفكا الكاب تغالؤال كالمتواه يتناومنكم الانف كالأالة ولانترك به شيًّا ولانتخال بفيًّا أَنْ إِيَّامِنْ وَنِاللَّهِ فَإِنْ تُوَكُّوا فَفُولُوا اشْهَدُوا يَا نَامُسُيلُونَ نَاآهُ كَالْكِتْمَابِ لَمُخَاجِّوُنَ فَأَنْهِمَ وَمَا أَنْزِلْكِ الوَّرْلَةُ وَالْإِنْ عِلْ الْمُونِ فِينِ أَفَلَا لَعْ فِيلُونَ فَمَا أَنْزُهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَا الحيث فنالكر بعار فارتحاج ونعما ليس كم برعاة الله نعيكم والنزلانة كمون ماكان برهم بهودك ولانفترانيا وللزكان جنقامسكا وماكان والشؤ إِنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ إِبْرِهِيمَ لِلدِّينَ البَّحُوهُ وَهِلْمُا النَّهِ وَالْأَلَّا المَنُولُولُ اللَّهُ وَلِيَّ لْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّتَ طَائِفَةُ مِنْ آهِلِ الكِتْابِ لَوْيُضِيِّلُونَكُرْ قُمَا يُضِيِّلُونَ الْأَلْفُ مِنْ وَمَا لِمُنْعُرِّقًا الآهت لانتخاب لمرتكف وكابا باب الله والنخ الشقكة نَا آمَا الْكِتَّابِ إِلَيْسُولَ لَكُوَّ الْبِاطِلُوَيَّكُمُوْلَ لَكُوَّ وَالنَّرُهُ عَلَمُ لَنْ وَقُالْتُ طَالَقَ أَمْنِ الْفِلْ الْكِلَّالِيكُمَّا لِلْمِكْ اللَّهِ اللَّهِ الدَّكَ أَنْزِلَ عَكَلِلاً بِنَامِنُوا وَجَهُ النَّهَارِ وَأَهَ نُرُو الْحِيْ المنافع والمعلى المنابع ديك فألا إِنَّالْمُ يُحَمُّ لَكُاللِّهِ إِنْ يُؤْلِّكُ حَدَّمِثُ لِمَالْوَلِيمُ ا وَ المُحارِّةُ عَنْكُ مِنْكُمْ فَالْ ثَالْفَضْرَ إِسِدَى اللَّهِ فَالْحُولِيدِ

إلى الله فألكوا ويوك عن أضارًا المعاسف بالمعد واشهد بالأمنيان وتناامنا ماانزلت والنعنا السوك فاكتنام التام التام ويك ومكروا ومكرالله والشخر الماكون اذفاك لله ياعليه الم منوقيك وزافعات الك ومطفي من الدّين كفروا وجاعل الدّين البّعواة فَوْفَا لِذِينَ كُورُ وَلِمَا لَيْ وَمِ الْفِيمِ فِي إِلَيْ مُحِمِّدُ فَأَخَمُ منكر فياكستن في مختلفون فأمّا الذي فروا فأعَدِّبُهُ عَنا الشَّدِينَا فِي النُّيْنَا وَالْاِخِرُةُ وَمَا لَمُهُنَّ ناصرين وكمنّا الذين المؤاوع بوالمالياكاب فَيُومِينِمُ الْجُورُهُمُ وَاللَّهُ لا بِحِنْ الظَّالِينَ فَ ذَلِكَ الْعَالِيهُ عَلَيْكُ مِنَ الْأَيْاكِ وَالدِّيْرِ أَلْحِيدِ إِنَّ الْمُنْكُ عِنْدِيْ مُسُلِّ الْمُخْلَفُ مُنْ مُنْ الْمِنْ عُلَا لَهُ كُنُ فَيْكُولُهُ الْحَقِّمِن وَباكَ فَلا تَكُنُّ مِن الْمُهُونِينَ فَعَنَّا عَلَيْ فيهمن بعسله المآء كيمن العيا ففا يعالوا مارع الناة الوالناء كروكناة الوكناء كنه والفكنا وَالْفُسُكُمُ وَيْنَا فَكِنْ لَكُنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ إِنَّ هَا لَمُوالْفُصُ صُلِّحَ فَكُمَّا مِنَالِهِ إِلَّا اللَّهُ وَاتَّاللَّهُ هُوَّالْعِيْرُالْحَكِيْمُ وَانْقُولُوَّا فَاقَا لَشُعَلَمُ الْمُنْ وَيَ

منكتاب وجدك وكالمرتشول فقدة للمعكري النونين برولنص مال أفرفر واخذة عاذ الكراض وْلُوْا أَوْزُنَّا فَا لَهُ اللَّهُ لُمُوا وَأَنَّا مَعُكُمُ مِنَ الشَّاهِ لَا فَنْ تَوْلِ الْبِي كَاذُلِكَ فَا وَلَيْكَ مُمُ الْفَاسِقُونَ الْعَدَرِينِ اللهِ يَنْ فُونَ وَلَهُ آَسُ كُمِنْ فِالسَّمُوابِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكُنَّهُا وَالِّيهِ يُرْجِعُونَ فَالْمَثَّا بِإِللَّهِ وَمَا أَيْرُ كَعَلَيْنًا وطاأنزل علاهم والمعيك والنيخ وتعفوب والكثا ومَا الوَيْ وَسِي وَعِيلَى وَالنَّيْوُنَ وَنَ يَهُمُ لا فَرُقُ مِنْ اَحْدِينَهُمْ وَيُحْلُهُ مُسْلِمُ وَنَ وَمُنْ يَنْغُ عَيْرَ الْإِسْلَامِيًّا فَكُنْ فِي الْمِنْ وَهُو فِي لَا خُوْرِ مِنْ الْخَاسِينَ ﴿ كَيْتُ أيدى الله فؤمًا كَفُرُوا بَعْدَامَا بِنِمُ وَشَهِلُوا أَنَّ السُّولَحَةُ وَخِاءَهُمُ الْبَيْنَاكُ وَاللَّهُ لَا يَكِيكُ الْفُواللَّهُ لَا يَكِيكُ الْفُواللَّهُ اللَّهُ لَا يَكِيكُ الْفُواللَّهُ اللَّهُ لَا يَكِيكُ الْفُواللَّهُ اللَّهُ لَا يَكُولُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَكُولُمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّا عَلَيْهُ لِعَنْ اللَّهِ وَالْمَالْكُ وَالَّا المعين خالين فها لايخفت عنه العلاث ولا المُنظِيرُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ الْوَامِنَ عَبِيدُ لِكَ وَ أَصْلِحُواْفِاتًا للهُ عَفُورُرَحِيمُ إِنَّاللَّهُ كَافَرُوابَعَ د اِيْلَانِهُ مُرَّانِدَادُوالْهُرُّ الْنَفْتُ كَوَيْهُمُ وَاوْلِيْكَ هُمُ الفَيْ الْوَانُ ﴿ إِنَّ الْذِينَ كُمْرُ وُا وَمَا مُوا وَلَهُمَ كُمًّا رُفَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

مَنْ يَنَا أَوْ اللهُ وَاسِعُ عَلَيْم ﴿ يَعْفَظُ مِحْكِهِ مَنْ يَنَا يَوْ اللهُ دُوالْفَيْلِ الْعَظِيمُ وَمِزِلَهُ لِالْكِتَّابِ مِنْ إِنَّ الْمَلْهُ فِيْطَاءُ إِنَّوْمُ النَّكَ وَمَنْهُمُّ إِنَّ المَّنْ لُم يِبِيارِلا بُؤْكِرُهُ النَّكَ الأمادُمْتَ عَلَيْهِ فَأَمَّا ذُلِكَ بِالْبَهُ فَالْوَالْمِسْ عَلَيْكِ فِي الْمُنِينَ سَيْلُ وَيَولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذَبِ وَهُمْ يَعَلَىٰ مَلِمَنْ أَوْفَى عِنْهِ مِن وَالْقَيْفَا إِنَّا لِلْمُ يَحِثُ الْمُفْتَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّالَّالِمُ الللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ الذَّن كَيْنَ مُرُون فِهِ فِي اللَّهِ وَإِنْمَا نِهُمْ مُنَّا فَلِي لَّا اوَلَيْكَ النكلاق لمنزفي لاخرة ولايت الله ولانتظار البنم يوم الفيان ولابنك من ولم عناف الله وَإِنَّ مِنْهُ مُلْعُ مُهُا يَاوُنَ السِّيَّةُ مِنْ وَالْكِتَّا لِلْحِسْبُوهُ مِنَ التخاب وماه من المستاب ويقولون فومنعيد الله وماهو منعنيا لله وكفولون على الله الكينب وَهُمْ رَعِينًا وَنَ هُمَا كَا نَالِمِسْرًا نَ بُوْلِيهُ اللَّهُ الْكَتَّابَ وَلَكُ عُمُ وَالنَّفِي مُ يَعُولُ لِلنَّاسِ وَنُواعِنا دًا لِي مِنْ وَيِاللَّهِ وَلِكِرْكُ وَنُوارُنَّا بِينَ يُمَا كُنُهُ وَفُا رُنَّا بِينَ يُمَا كُنُهُ وَفُكِّمُ وَتُ الكِنابَ وَعِلَا كَنْ عُرْدُنْ لُونُ فَ وَلا يَامْ كُوْرَا نَعَنَّادُوا الْمُلْأَكُمُ وَالنَّبِيِّ إِنَّا أَمَّا أَيْ مُكُنَّمُ مِالِكُمْ تَعَلَّاذَ المُرْمُسُ لِمُن الْمُحْرِاذِ الْحُمَّالِيةُ مُسْالًا اللَّهُ مَنْ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ



ون كريم مالا الأرض هيا ولواف كك يرا ولات هم عداد كَلِيمُ وَمَا كُومِنْ فَاصِرِينَ لَنَهُ الْوَاالِيمَ حَيْفَ فُولُومًا يُخِيونَ وَمَا لَنُفِفُوا مِنْ شَيْعٌ فَالَّاللَّهُ مِهِ عَلَيْمٌ اللَّالطَّعَامِ كَانَحِيلًا التكانين الثيال لأماعي إسراق لفل فيه من قبل أن ترك التورية فأفأ فأبا لوراني فاللوكم إن كنت والعصاد مين فَرُ افْرُى عَلَى اللهِ الكُرُنَ مِنْ مَعَ فِي إِلَى فَا وُلْمُ النَّهُ الْمِلْأَ قُلْصَكُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَالمِّلْهُ إِنْهِمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِلْكُمْ لِللَّهِ اِتَا قُلْ مَنْ وَضِعَ لِلنَّاسِ لِلذِّي يَجِدُ مُنَّادِكًا وَهُ لُدًى للغالمين في إلا فَ بَيْنا ثُعَقَامُ إِنْهِيمُ وَمُنْ خُلُهُ كان أمِنا ولله على الناس تج المدن من استطاع اليد سَيلاً ومَنْ عَفْوَانَ الله عَنْ عِزَالْمَ المِنْ الله الْمُلْا اَهُ كَالِكِمَا بِلِي كُلُكُ وُنَ إِنَا اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِدُ عَلَىٰ الْعَلَوٰنُ فَأَلَا الْمَالِكِيْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهُ وَنَعَنَ سِلًّا منامن بغوم اعقبا وأسرشهكا وكما الله بغافاعما تَعَكُونُ إِلَيْ الدِّينَ الدِّينَ المُؤَالِ نَطِيعُوا فَرَهُ الرَّالَّةِ يَ اوْتُواالْكِمَاتِينَةُ وكُونَ فِي الْمَالِكُمُ كَافِرِنَ فِي وكفئ كفرون وانفرن عليكم الاك الله وفيكم واله ومزنعيض ماسفي فقكه كركالي واطمستفني



المحسبة اللخلوالك وكالعنا الأالذي المدالة مِنْكُرُونَعِيكُ الصَّارِينَ ﴿ وَلَقَلَاكُمْ مِنْ قُونَا لَمُوتَ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُوتَ مِنْ اللَّهِ أن لفوه فقلداك مو وكالنزيظ وك وما فحدًا الأ رَسُولُ فَلْخَلَكُ مِنْ فَبَيْلِهِ اللَّهِ كُلُّ فَانْعَاكَ ا وَقَيْلِ انفَكَتُ مُ عَلَى عَقَالِكُمْ وَمُنْ يَفَلِتْ عَلَاعَفِينَ وَفَلْ يَضُرُّاهُ مَنْ يُلْ وَسِهُ إِلَيْهُ الشَّاكِونَ فَوَمَاكًا وَلِفَيْنِ أَنْكُونَ اللااذنالله كِتَارًامُوعَالُومُن مُخْتُوابَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا النفية منها ومن مرد مؤاب اللخرة ونؤية منها وسيزى الشَّارِينَ ﴿ وَكَانِينَ مِنْ مِنْ عَالَكُمْ مَا مُورِيوُنَكُمْ مُورِ فَيْ الْوَهَنُو الْمِيا أَصَابَهُمْ فِي سَيْلًا للهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا استكانوا والديجة المتابين وماكان فولهم اللاأن فالوارثينا اغت فركنا ونوكنا واينزا فأفاق فرينيا وَنَبْتِنَا فَمُامِنًا وَانْصُرُفًا عَلَى الْفَوْمِ الْكَافِرِينَ فَالْمُمُ قُوابُ النَّهُ أُو حُسْنَ قُوالِ الْأَجْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ الْحَسْنِيرُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا مُؤَالِن طُلِعُوا اللَّهِ نَكَ عُرُوا بُرُّدُومُ عَلَا اَعْقَالِكُمْ فَنَقَلِهُ وَاخْاسِرِينَ وَبِاللَّهُ مُولِنَكُمْ وَهُو حَبِرُ النَّاصِرِينَ السِّينَافِي فَلُوبِ الدِّينَ كَرُوا النَّفِ عِلْ اَشْرُكُوا ما مُعْمَاكُمْ يُعَرِّلْ إِسْلَطَا مَا وَمُمُ النَّادُ

رَجْ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ زَامَوُ الأَمْ كُلُوا الرَّوَ الصَّعَاعُا مضاعفة والقوااله لعلكم سناء وتهو والفؤاا لنازال أُعِنَّ الْمِكَافِرِينُ وَاطْبِعُوااللَّهُ وَالرَّسُولَ عَلَكُمُ مُرْجَوُنَ الْمُ وَسُارِعُوالِي مَعْفِرُ مِن يَكُرُوجَتْ فِي عَضِهَا السَّمُواكِ وَالْأَرْضُ أُعِلَّكُ لِلْمُؤْنِينَ ﴿ الذَّن يُفْقِونَ فِي السَّرَّاءَ وَالشَّرَّا والكاظمية العنظوا لعافين عن التابش والله بحث المحسنين والدين إذاف وافاحسته أوظكواسم دَكُرُوا الله فَاسْتَغْ غَرُوالِذُنُوبَ مِ وَمَنْ عَيْفِرُ الذَّبُوبِ اللاالله وكرفير واعلما فعكوا وهمزيت لمون اولك جزاء هُمْ مَعْ فِي أُون بِهِرْ مُوكِتْ الْ يَخْرِي مِنْ عَيْلُهُ ا الانهار خالدين فيها وبغيهم آخرا لعاملين فلخك مِنْ يَنْ لِكُونُ مُنْ وَافِيلُ الْمِنْ فَانْظُرُ وُالْمُؤْكُانَ المُعْتِهُ الْمُعَالِينِ اللَّهُ اللَّ وَمُوعِظَةُ لِلْفِينَ وَلا نَهْزُوا وَلا يَخْرُوا وَالنَّمُ الْاَهْلُونَ الكنفي مؤمنين وانتيك كأفرج فقلام القوم الله والما المناولا المناولا المن الناس وليعكم الشالذين مؤاويجكم المرسهكاء والشولا بحب الظَّالِينَ وَلِمُعْتَمُ اللَّهُ الدُّنَّ الْمُواوِيْعَيَّ الْكَافِرِيُّ



الميك المرسوء والبعوار صواك المعولالا ووفيل عظم إِمَّا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يَخِونُ الْكِياءَ وَمَلَا كَالْحُافُومُ وَ الْحَافُونِ إِنْكُنْزُمُونِينَ وَلَا يَرَاكُ الْدِينَ كُيْدًا رِعُونَ فالكفران فران فروا الدش أربالله أن الما المُخْطَافِللاضَ وَلَمْ عِمَاتِ عَظِيمُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الكُفْرُ إِلَامْيَانِ لَنْجَرُ وَاللَّهُ مَنْ أَوْلَمْ عَنَاكُ إِلَيْهِ ولايخسك النين كالأوااء المالي فريز لافسيم اعتا المُلْ فَيْ لِيَرْجُ الْ وَالْمِثْمُ وَلَهُ عِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا كَا نَالِهُ لِيَنْدُالْوُمْنِينَ عَلَى أَانْفُرْعَلَيْ وَحَيْمِينًا لِخَنْدُ عَلَى الْمُنْفِقِينَ الطَّبَتُّ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيطِّلِعَكُ عَلَى الْعَيْبِ وَلِكِرُ السيخبيم ووليله مزنيا وكامنوا الله ورسله وال التُوْمِنُوا وَلِنْقَوَّا فَلَكُمُ اجْرَعُظُمُ وَلَا يَسْتَالِدُن مَنْكُونَ عَمَانَتُهُمُ اللهُ مِنْ فَصَلِهِ هُو حَيْلِ الْمُرْبِلِ هُوسَتُرُ لِمُرْسِيطُوفُو مْ الْخَلِوْ الْمِدِينُومُ الْمِدْ الْمُدْ وَلِيْمِ الْمُ السَّمُو الْدُورِ وَالْاَفْرِيرُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ حَبِينَ اللَّهِ اللَّهُ وَكُن اللَّهِ اللَّهُ وَكُن اللَّهِ اللَّهُ وَكُن المَن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ فَنْهُ الْانْفِ إِنْ يَعِيزُ عَنْ وَتَعُولُهُ وَقُواعَنَا الْحَرِيفِ ذلك عِالَمُ مَنَا لَيْكِي فَوَانًا اللهُ ليسَ بَطَالُ لِلْعِيدَةُ

المين اولما اصابتكم مصيتة فلاصدم مثليها اللَّهُ إِنَّ هِا مُأْفَلُهُ وَمِنْ عَنِيرًا لَفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً مُلَيِّ وَمَا أَصَابَكُمْ يُومَ الْفَكَالِحَيْنَانِ فَبَاذُ يُنَالِقُهُ وليعتك المؤنين وليعتك الأبن افقوا ويركف تَعْالُوا قَالِمُوا فِي سَيل للهِ الْوَادْ فَعُوا قَالُوا لُوَنَعَتُمُ فِالْالانْعَنَاكُو مُولِلْكِفْرُ بُومَ فِي أَوْرَ صَيْهُمُ لِلْا مِالْا اليُولُونُ بَافُواهِمِمُ الْكِيْسَ فَ فُلُومِهِ وَاللَّهُ أَعَلَمُ عِبْ الكيمون الدين فالوالدخوا بالم وفع كوالو اطاعوا مَا قُنِاوُ أَقُلُوا وَرُولِعِنَ لَفُسِكُمُ الْمُؤْكَ إِنْ فَيْحُا فِي ولاعتسبن الدين فيكوا في سيال الماكموالما كالحياج عِنْدَيْتِمْ يُرْدُقُونَ فَرِجِينَ مِاللَّهُ مُاللَّهُ مُنْ فَضْلِهُ وَ يَسْنَهُ وُونَ بِاللَّهِ يَنْ أَلْكِ عَوابِهِم مِنْ خَلْفِهُ أَلَا يُحْوَ عَلَيْهُ وَلَا هُمِ يَحْ يُونُ فَي لَيْتُ لِيشُرُونَ بَعِمَ الْمِرْلُ اللَّهُ وَ فَضَا وَانَّا لِلْهُ لَاضِيعُ آخِرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلدَّيْنَ السَّجَالُو لله والرسول في الماكم الفرج الله ين المناه مِنْهُ وَالْقُوَا أَخْرُ عَظِمْ اللَّهُ يَنْ لَكُمْ النَّاسُ إِنَّالْنَا إِلَّا لَنَّا إِلَّا لَنَّا قَلْجُعُوالكُمْ فَانْحَتُوهُمْ فَالْدَهُمُ ايمَا فَاقَوْا لَوْاحَنْبُ اللَّهِ وَفَعَيْلِ وَمِعْمِنَ اللَّهِ وَفَعَيْل









وَاقْوَمْ وَلِكِنْ لَعَنَهُ مُواللَّهُ بِكِورِهِمْ فَالْأَيْوْمِيوْنَ إِلْاَفْلِ لِكَ نَا أَيُّ الَّذِينَ اوْتُوا الْحِينَا بِالْمِنْ الْمِائِزُ لْنَامُ مُنْ فَالِمًا مَعَكُمْ فِنْ قَبْ لِأَنْ فَلِي وُجُوهًا فَرُدُهُمْ اعْلَىٰ دُارِهَا أَفْ المعسمة كالعنا أضاب السبية وكان فرالله مفعولا إِنَّاللَّهُ لَايَعْنُ فِرْ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْنِفُمُ الدُونَ لِلسَّالِيَ الْمِنْكُمُ اللَّهِ وَمَنْ يُشِكْ مِا للهِ فَعُكِما فَرَى مِنْ اعْظِيمًا الْأَرُالِ اللَّهُ بْرُكُوْنُ ٱلفَنْهُمْ بِمَالِ اللهُ بِرَكِي مَنْ الشَّاءُ وَلانظلُونَ مَنِيلًا انظركف منترون على الله الكذب وكفي المنت مُنا الزَّرُ إلى الَّذِينَ أَوْتُوالْصِيمُ امِنَ الْكِمَّابِ يُومُونُ الجنب والطاغوب وتفولون للدنك فرواهولا آهنك عن الدين المنواسي لا أولئك الدين لعنه فالم ومن لغز الله فلن بخي كه نضيرا المفرضية الْمُلْكِ فَإِذَّا لَا يُؤْتُونُ كَالنَّاسُ فِيَتِدًّا فَيَ أَمْ يَسْدُونَ الثَّاسَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن فَصَلِلْهُ فَقَالَ اللَّهُ اللّ النكابُ وَالْخِلَةُ وَالنَّيْنَا فَمِ مُلْكًا عَظِيمًا الْمُ فينه مناس وبنه من العنه وهي الماسعين إِنَّ الدِّيزِكَ عَرُوا إِلْمَا اللَّهِ اللَّهِ مَا كُلَّا الْمُعَالِمَةِ مَا أَوْ الْكُمَا الْمُعَيِّدُ جُلُودُهُ مُرَبِّدُكُ مُرْجُ لُودًا عَبَرُهَ الْمِيْدُ وَقُوا الْعِنَابِ

بالله تعاليوم الاجرومن يكر الشيطان له فرينًا فساء وبيّ وماذا عليهم لؤامنوا بالله واليؤم الاجروا نفقوام نَرُقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا ﴿ إِنَّا لِللَّهُ لِأَنْكُمُ مِنْفًا لِهِ ذُرُّهُ وَانِ لَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفُها وَيُؤْنِمِنُ لَكُهُ أُخْرِاعِظً مَكِيفَ إِذَا خِنْنَا مِنْ كُلِّلُ أُمَّرُ فِيهُم بِهِ وَجِيْنَا مِكَ عَلَيْهُوْ سَهُ مِنْ أَبُوْمُ عُذِيوةُ الدِّينَ عَرُوا وَعُصُوا الرَّسُولَةِ كُونْتُونَى بِهِمُ الْأَرْضُ لَا يَكَ يُمُونَا لِلْمُحَدِيثًا البيئا البيئامنوالانق بواالصلاة وأنفونكاري تعكواما تقولون ولاجنبا الأطايري سبيل تفنيك وانكنيز وضا وعل عيرا وجاء أحكينك ومالغا أولامن تُمُ السِّنَاءَ فَلَمْ بَغِيرُ وامَّاءٌ فَنَهُمَّ مُواصِعِيدًا طَيًّا فَاصْحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْلَ كِرْانَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا الزئزاكي الذيزا ونؤاضيها مزالتكاب مفترون القالة وَبُرِبُونَا نَضِلَوُ السَّيْلِ وَاللَّهُ عَلَمُ الْمُعْلِقُوا للهُ اعْلَمْ الْمُعْلِقُولَكُمْ السية وليا وكفا الله ضبرا المنالة بن ها دُوايَرُون الكرعن مؤاصعه وتقولون معنا وعصنا واشخ عَبْنُ مُنهَع وَرَاعِنَا لَيًّا مِالْتِ بَنْهُ وَطَعَنَّا فِالدِّبْ وَلَوْاللَّهُ فالواسمعنا وأطعنا وأستنع فانطؤنا لكان يجرا لهمة



ظَرِّوْا الفَسْكُمْ يَمْ خَافُ لِي كَاسْنَعْ فَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغَفَّرُ لَمُ السَّوْكُ لوَجدُ والله وَالمَّ وَالْمَا وَمُعِلَمُ الْفَالْوَرُمْ إِلَى لاَ وَمُولَا عِلْمُ الْمُولِمُ وَلَا عَلَيْهِ عكم و ما شحر ملك م و الالحيد الحافظ المناسخ مركاما فَضَكَ وَلِيكُوا سُبِلِمُ الْمُؤْلِفُ لِلْمُ الْمُؤْلِفُ لَا الْمُكَا عَلِيْهُمْ إِن الْعَلْوَا الفائكة الواخ وامزديا دك ما فعاوه الافك أمنهم وَلَوْ اللَّهُ مِنْ لُوالمَا بِوُعَظُونَ مِ لَكَا نَجُرًّا لَمْ وَاسْتَدَابُكُما وَإِذَا لَانْيَنَا هُمْ مِنْ لَمُنَّا اَجْرًا عَظِيمًا وَلَمْ كَنَا هُرْضِرًا طَّا مستبطيما ومن بطع الله والرسول فاولنا في الديد انفسكم الله علم والنيسين والصِّد في السَّم الله علماء و الصَّالِحِينُ وَحَسَنَ وَلَكُ وَمِينًا فَذَلِكَ لَفَ لَكُ الْفَالْفَضَلُمِّيًّا وَلَهُ إِللَّهُ عَلِيمًا ﴿ إِلَّهُ الدِّينَ امْنُوا خُلُوا حِلْدُ فَالِمُ الناب اوانف رواجيها وآرة فينكو لمن كيطان فانكام مصيبة فالفذائعت الله على في الذاكرة على الما وَلَمْنَ صَالِكُمُ وَضَلَّ مِنَ اللَّهِ لِيَعُولَ كَانَ فَيَكُنْ يَعَلَّمُ وَلَيْهُ مُودَةُ إِلَيْكُو كُنْ مُعَهُ مُن أُوكُ وَوَزّا عَظِمًا فَكُلُفًا إِلَّا في كيد الله الذِّين كيث رُون الحيوة الدُّنا بالإخراة ومَن لُهُ الْ فَصَيْلِ اللَّهِ فَيُكُنَّ الْوَفِي اللَّهِ فَيُونَ وَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اَجْرَاعَظِيمًا ﴿ وَمَا لَكُولًا فَا إِلَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُوا لَللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُواللَّاللَّلَّا لَلْمُواللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

إِنَّ الشَّكَا نَجُزِزًا حَيْمًا فِي وَالنَّانِ النَّهُ الْمُواوَعَ إِذَا الصَّالَةُ سننجله وتالي تخرى وتخيها الأنا دخالدة أبكًا لَهُ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهِّمُ وَمُنْجِلُهُمْ طِلاَظلِكِ إِنَّا لِللَّهُ يَأْمُرُكُ مُلَانَاؤُدُ وَالإَمْانَانِ إِنَّا هِمْا وَاذَّاتُهُمْ بِتَنَالنَّاسِ أَنْ عَكُوْ المِ لَمَ عَلَّا إِنَّا لِللَّهُ يَعِظُكُمُ رَبُّا إِنَّاللَّهُ كانت بميعًا بصيرا فإرابها الدين المنواطب والله واطبعوا الرَّوْلُ وَاوْلِيا لَا مِنْ كُرْفَانِ مُنَازَعْتُمْ فَيَنْ فَرَدُوهُ الماللة والرسول إنك فرون فيرون بالله والكؤم الاجزط وللكَخِرُولَ حَسَنَ أوملا الزَّرُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ وَالْمُحْوَنَ الْمُمَّ المنواعِ أَنْ لِللَّهُ وَمَا أَنْ لَكِنَّ وَمَا أَنْ لَكُنْ فَكِلْكُ مِنْ يُونَ أَنْ بَخَاكَمُوْ إِلَىٰ لِطَاعُونِ وَفَذَا مِرْ أَانَ كُفِرُ وَابِهُ وَبُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ خِيلَهُ مُنْ صَلَالًا بِعِيكُ الْحَوَاذِ الْفَكُمُ لَعَالُوالْمِالْوَلْمِالْوَلْ اللَّهُ وَالْيَالْسُولِ ذَائِكَ الْمُنْ الْفُلْ فَعَنَّ كُمُّ لِلَّهُ عَنْكَ صُلُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا اصَابَهُمْ مُصِيبَةً مِافَدً أيديه فرفر خراف كالمفرق الميان الدنا الآرساك وَتَوْفِيكُ الْمُ الْمُلْكُ الدُّن عَيْدُ اللَّهُ مَا فِي فُلُو بِهِ مَا كُوْرُ عَنْهُمْ وَعِظْهُ مُروَقُلُهُ فِي الْفَيْهِ وَلَا لِمُعَالِكُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ سُولِ إِلَّالِيطَاعَ بِإِذِنِ اللَّهِ وَلِوَا مُّتُمَّاذِ





سَوَا وَ فَلَا لِيَعَ فَدُوامِنُهُمْ اوَلِيا يَحَقَّى بُهَا مِرُوا فِي سَهِ لِاللَّهِ قَالِهُ وَّلُوَّا فَنُدُوهُمْ وَاقْتُهِا وُهُرِّيْتُ وَجَدَةُ وَكُلْ عُوَلَا لُغُكُّدُو مِنْهُ وَلِيًّا وَلاَضِرُا ﴿ لِاللَّهُ مَا صَلُونَا لِلْقُومِ مِنْكُمْ ا ويتنه ومناق وخاؤك وحرك صدورهمان سُتَانِلُوكُمُ الْوَهُمُ الْمُؤْلِقُومَ مُعْ وَلُوشًا وَاللَّهُ لَسَكُطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَمَّا لَلُوكَ مِ فَإِنَّا عَنْكُوكُ مِ فَلَيْفًا لِلْوَكِمْ قَالِلُوكِمْ قَالِمُ وَكُ الفَوْا إليكُوالسَّالُمُ فَأَجِمَا لللهُ الكُوْعَلِيمُ مِن اللهِ اللهُ المُوعِلِيمُ مِن اللهِ اللهُ ستخدون اجري برمدون أن كامنوك في وقامنوا قَوْمَهُ مُ كُلَّنَا رُدُّ وَالْكِلْفِينَةِ أُرْكِيوُ افِيا أَفَانِ لَرَ يغيراؤكم والمفواليك مالسك وكلفة الديم فَنُدُوهُمْ وَافْتُ لُوهُمْ حَبُّ يَفْفُنُهُ وَهُرُّ وَاوُلُكُّ حَمَّلُنا الكرغلية وسلطانا مبيك وماكا كالوفين ن فيكا مُؤْمِنًا إلا خطا ومن فك المؤمِنًا خطا في رد في في وَدِيَةُ مُسَلِّمَةُ إِلَّا هَلِهِ إِلَّا أَنْصَّدُ قُوا أَوَا لَكَا نَامِنَ فَوْمِ عَلَيْهِ الْمُ وَهُومُومُ وَمُنْ مُرْفَّ إِنْ مُؤْمِنَةً وَإِنَّانَا وكخيرك وسيني مؤمينية فتكافر بجذ فضيا المشفرين مُنْا بِعِينُ تُونَةُ مِزَالِقُ وَكَانَ اللهُ عَلَيمًا حَكُمًا



يِلدُ إِبْرِهِ بَرِجْنِفًا وَانْعَنَّا لَلهُ إِبْرُهِ بِمَ خَلِيلًا وَلِيهُمَانَ المَّمْوالِت وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَا نَا للهُ بِكُيِّلَ شَيْعَ مُعِطَّا وكينفنونك والناه ولالمدين فينك مبية كالماليك عَلَيْكُمْ فَوْفُونَهُا مِنْ الْمُحَالِمِينَا عَالِمِينَا عَاللَّهِ فَالْمُؤْفُونَهُا مَا كيب فن وترغبون أن يكوفن والسنضع فيسَ إلواللا وَأَنْ فَوُمُوا لِلْيَهُ إِلْقِيمُ طِلْوَمَا لَفَعَ لَوْامِنْ خِرْفَا يَاللَّهُ كَانَا به عَلَيمًا ﴿ وَإِنَّا مَلَ أَوْ خَا فَتَ مِنْ مِعَلِمًا أَنْ وَزَّا لَوَاغِرَاضًا مَلْاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ صِلْطِ إِلَيْنَهُ مَاصُلُما فُوا لِصَلْحُ حَنْبُ والخضرب الانفش الشي وان عينوا وسفوا فالله كانفاتعكون خبيرا وكنت عطيوا أنعداوان النِّنَا وَوَلُوْسُ مُنْ فَلَا مِيلُوُ الْحُثُلِ الْمِيلُ فَلَا دُوهِا كَالْمُعَلَّقُ فُولِنْ صَٰلِحَ اوَسُقَوْ إِفَا قَالله كَانَ عَفُورًا حَمَّا وَإِنْ فَهُونَا أُلْهُ كَالَّهِ وَكَالَ اللَّهُ وَالْمِعَا اللَّهُ وَالْمِعَا مكيما وللوما فالسموات ومافي لأرض ولقذ وينا الذِّينَا وُنُواالِكِمَابِ مِنْ فَلِكُ مُوالًّا كُوْ أَنَا لَقُوَّا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ كُفُرُوا فِانَ لِيهِما فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَا عَنَّا حَبِيلًا وَلِيهِ مَا فَالْأَوْلِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فَلِلاَرْطُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فَلَلاَرْطُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فَلِلاَرْطُ السَّمَاءُ المَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلَا السَّالِينَ السَّلَا السَّالِينَ السَّلَا السَّلَالِينَ السَّلَا السَّلَالِ السَّلَا السَّلَالِ السَّلَا السَّلَالِ السَّلَا السَّلَالِ السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَالِ السَّلَا السَّلَالِ السَّلَا السَّلَ السَّلَا السَّلَّا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَّا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَّا السَّلَا السَّلَّالِ السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَّا السَّلَا السَّلَّا السَّلَا السَلَّالِي السَّلَّا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَّا السَّلَّا السَلَ

من عندمانين لذا له كاي ويستبغ غيرك بيل لومنين نؤلة ماتوك ونضلة بحسم وساءت مصرك أقالة المنعنفوان أشرك به وتعنفرما دون ذلك التالن الماء وَمَنْ أَشْرُكُ إِللَّهِ فَعُلْفَ لَصَالِ لا بَعِيدًا مُ إِنْ يُعُونَ مِنْ وَفِهِ إِلَّا إِنَّا أُوانِ يُدِعُونَ الْمُشْطَأَنَّا مَهُ الْ لعنيةُ الله وقال المنتان المناه الله وقال الله مَفْرُوضًا فَ وَلَاصِلْنَهُ وَلَامِينَ وَلاَمِ عِنْ مُلْكِلًا اذان الانفام ولاحرتهم فليف برن خلف الله ومن يحيف السُّيطان وليَّامِنْ ون اللهِ فَعَنْ وَيَعَمُّ فَا اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يع الله وتمنية مرقما يع الله الشيطان الأفروران اولاك مَاوْمُهُم مِنْ مُؤَوْلِ عِلُولُ عَنْها عِمَا ﴿ وَ الذين المنواوع إوالضائاك سننخ وأنتا ينفي مِنْ يَنِهَا الانهار خالدين فيها أبكا وعَمَا لِمُحَمَّا وَمُوْاصِد مِنَالِيهِ فِي لَكِ لَيْسَ إِمَا لِيَّكُمْ وَلَا أَمَا فِي أَمِّا فِي أَمِّا لِيَكُامُ مَنْ مَعَلِنُ وَمُ إِنْ لِلْهِ وَلَا بِحِيدَ لَهُ مِنْ وُنِ اللَّهِ وَلَا إِلَّهِ وَلَا إِلَّهِ وَلَهِ ولاجيرًا ﴿ وَمَن عِنهُ مَلْ إِلْمُ الْحَالِ مِنْ وَرَاوَ الْفَيْ وَ مُوسُونُ فَا وُلِمَاكَ مُنْ خُلُونَ الْمِنْ فَالْمُونَ فَلِيلُونَ فَلِيلًا ومن اخت ويتار من المن الموجهة الله وهو مخين قاشع







الوعل مقررا فعاة أحديث مرالغا تط اللِسْنَاءُ فَلَيْحَ وُوامَاءٌ فَسَيِّمُوا صَعَيًّا طَيِّ فاستخ الوجو في في والديث من أما بريك الله ليجك مكنكم ين عرج وللكن براد ليظه كم ولي وفي لَمُلَكُمُ نُشُكُونُ وَنَ فَ وَاذْكُرُوا نِغَمَّا الله عَلَيْكُمُ وَمِثَّافًا الذي والفك مبد إذ فك منه فأ واطعنا والفواالله إِنَّاللَّهُ عَلِيمٌ بِنَاسِ الصُّدُورِ فِي إِلَيْهَا الَّذِينَ امْنُوا لَوْنُوا قُوْلُمِينَ لِلهِ شَهَلَاءَ بَالِفِينِطُ وَلا بَحِنَكُ مُثَنًّا نُ قَوْمِ عَلَا أَنَّا نَصْ بِلُو الْعِدِلُوا هُوا وَرُبُ لِلَّمْقُ فَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَيْدُ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَيْدُ اللهُ أَنَّ اللهُ حَبِينَ عَمِا تَعَلُّونَ ﴿ وَعَمَا لِلهُ الذَّينَ امْنُوا وَعَلِوُ الصَّالِخَاتِ لَهُ مُعَفِرٌ وَاخْرَعَظُمْ وَاللَّهِ كَفْرُهُ الْكُنْوُ الْمَالِينَ الْمُلْكُ أَضْعَا بُ الْحِيمِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَانِعَتُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاذْهُمْ قَوْمُ أَنْ يَسْطُو اللَّهِ الْمُحْمُ الدِّيمُ مُلَكًّا لَيْهُمُ عَلَيْكُمْ وَكُونًا لِيهُمْ عَنْكُمْ وَ الفُوالله وعَلَالله فَلْبُوكَ لِللهِ فَلْبُوكَ فِي الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَالًا اَخْلَالَةُ مِيثَا وَيَخَ إِسْلَالُولُ وَبَعَثَ مِنْهُمُ الْفَيْعَ عَسُورَ نَفِي الْوَقَالُ اللهُ إِنْ مَعَلَّمُ لَكُنْ اَمَتَ مُوالصَّلُوعُ وَالْمِنْمُ

وَلْوَقُودَهُ وَالْمُرْجُرِيةُ وَالنَّطِيعَةُ وَمَا اَكْلِاسْكِيمُ الأمادكي مواديح على النهب وان الشفيموا بالأزم فالكرفين البؤريش الدين كفرواين بيك مالا مخشوفه واختو ألوم أكلت لكود سكاء والمنك عَلَيْكُمْ نِعْتَى وَرُضِينُ لِكُمُ أَلِا سَلَامُ دَيًّا فَيْ أَضْطُرُ ن عنصة عنه متحانف لا فرقالًا لله عفور رحم لَسِنَالُونَاكُ مَاذَالُولِ لَمُ مُعْقِلًا إِلَيْ الطِّينَاتُ إِلَّا الطَّيْنَاتُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّاللَّ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ وَمَا عَلَيْنَ مِن الْجُوارِجِ مُكِلِّينَ فَعِيلُونَ مِنْ مِمَّا عَلَكُمْ الْ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذِكُرُوا اسْمُ اللَّهُ عَلَىٰ إِ وَأَنْفُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ سَهُ الْخِنَّا بِ الْبُؤْمِ الْحِلْكَ فَيْ الطبيات وطعار الذينا ونوااليكاب ألكر وطعام عِلْكُ وَلَهُ عَمَاكُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحُصَّنَاتُ مِنَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ اوْتُواالنِّكَاكِمِنْ فَلِكُمُ إِذَالْمَنْ وُونَ أُورُ وَلَيْنِ عَبْرُسُا فِينَ وَلا مُعِيِّنَ ذَكَ خَلَالٌ وَمَنْ يَكُونُو الإنَّارِ فَتُلْجِيظُ عَلَا وَهُوكَ لِالْحِنْ مِنَ الْخَاسِونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالَّمِلْ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّلْمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِي الدِّينَ المَوْالِذِ الْمُسْتُمُ الْمِالِقَ فَاعْسِلُوا وُجُوهِكُمْ وَ المنكف الكافئ استخابر فيسكو كالخلا

وَاللَّهُ عَلَى عُلِينَ فَلَيْنَ وَعَالِمَ الْبَوْدُو الشَّاوَ عَنْ اللَّهِ وَاحْتًا وَهُ قُلْ فَلَ مِيدَ بُكُ مُ مِذِ نُو مُجْرِبُنَ انتركش ممن خكو يف في لمن الثان ويك يب من الما الموا مُلكُ الشَّمُوايِت وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمْ أَوَالِيْدِ الْمَسِينَ الأمكالكاب مُذَابِ مُذَابِ عَدْمَاء كُرُرْسُولُنا الْبِينُ لِكُوعًا فَلَيْ إِنْ مِن الرسُولان عَوْلُواما لِحاء فامِن بِيرِولا نَدَبُرِ فِقَ لَجَاء كُمْ بَيْرُونَكُنْبُرُ وَاللَّهُ عَلِي السَّاعِ السَّاعِ عَدِيرٌ وَاذِفَاكِ مُوسَى لِفَوْمِهِ إِفَوْمِ إِذْكُرُوا لِغِمَّ اللهِ عَلَيْكُ مِ إِجْعَلَ فيكُوْلَنَيْكَاءُ وَجِعُلَكُ مُلُوكًا وَالْأَكُمُنَا لَهُ وَتُسْاَحُكُا مِنَ الْمُنَالِينَ ﴿ إِنَّ فَوْلِدُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُنَّالِينَ الْمُحْبِّ اللهُ لَكُمُ وَلَا نَرِيَّكُمُ اعْلَى دُبْارِكُمْ فَنَظْلُوا خَاسِونَ اللَّهِ فَالْوَايَامُوسَى يَفِيهَا قُومًا جِثَارِينَ وَالْمُلْ لَنَهُ فَكُمَّا حَيْ بَحِرْ مُوامِنَهَا فَالْمُجْرِ مُوامِنَها فَالْمَا ذَاخِلُونَ فَاكَ تَجُلانِ مِنَ الدَّينَ يَكِنَا فُوْنَ أَنْعُ اللهِ عَلَيْهُمُ الْبَابُ فَاذِادَخُلْمُو وَفِانَكُ مُ غَالِبُونَ وَعَلَاللَّهِ فَنُوكُلُولِ أَنْ الْمُرْمُومِينَ فَالُوالْمُوسِيلًا لَوَيْلُخُلُهُما البكاماداموافيهافاذهت كنك ورثك متنا بلاوانا المهُ أَفَاعِدُونَ ﴿ قَالَدُبِّ إِنَّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا مَنْفَ

مِنْ عِنْهِ الْأَمْارُ فَنْ هُرُكِ لَا لِأَكْمَارُ فَنْ هُرُكُ لِللَّهِ الْمُعْلَمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ لتسل فيمانفض مشافه ولعثالم وععلنا فلوتهم فايسية بجر ون أكر معن مواضعة وتسواحظاما ذُكِرُوا يَهْ وَلَا يُلِالْ مُطَلِّعُ عَلْ خَاتَ فِي مِنْ الْمِ الْمِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ الْمُنْ فَمُ فاعف عنف مواضف الأله بحب الحينين ومن الذِّينَ فَالْوَالِّنَّا نَصَالَ كَانَحُذْنَا مِيثًا فَهُمْ فَسَنُوا حَقًّا مِثًا ذُكِنُ واللهِ فَاغْرِبْنا بَيْهُ وَالْعَنْا وَالْعَلْاقِ وَالْعَنْا وَالْعَلْعَالَ وَالْعَالِقَالَ وَالْعَلْمَا وَالْعَلْمَا وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمَا وَالْعَلْمَا وَلَا لَالْعَنْا وَالْعَلْمَا وَالْعَلْعَالَ وَالْعَلْمَا وَلَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْعُلْمُ وَلَالْعُلْمُ الْعَلْمُ وَلَالْعُلْمَا وَلَالْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لَلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لَلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِي لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمِ لْمُلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْ بوم الفِي مروسوف بيته ما الله بماكا نوابصنعون ناأ هَالِكُابِ قَدْحًاء كُنْ وَسُولُنَا مِنْ لَكُوكُورًا مِمْ كَنْ مُعْفُونُ مِنَ الرِكَابِ وَمَعْفُوا عَنْ كَيْرُ فَلْحَا مُنْ مِنَالِلهِ بِنُورُوكِ تَاكِيمُ مِنْ بِهَدِي اللَّهُ مِنَالِبُعُ يضوانه سنبك لتلام وتخيجه فنمين الفكارشا كالنؤر باذبه ويمديد بيال والمواط مستقي الكالكرالذين عَلْوَاإِنَّاللَّهُ هُوَالْمِيكِ إِنْ مُرْتَفُلُ فَنَ كُمُلِكُ مِنَ اللَّهِ مَنْ كُالْ الادان بفلايًا لمستع ان يري والمن و وكن الان مع يعاً وبيوملك المتسموات والأرض وماينه ما يخلق الثالث

المجله ومن والني والمقوام الدون الكالم خري النُّهُ وَلَهُ وَالْاِحْرَةِ عَلَا النَّعَظِيمُ ﴿ إِلَّا الدَّنَّ فَالْوَامِنُ مَّالَ نَقَلِينُ الْعَلَيْثُمُ فَاعْلُوْ التَّالَةُ عَقُورُ رَحِيمُ المجاللة ينامتوا تقواالله والنفوااليوالصيكة وجاها دِيْسِيلِهِ لَعَلَّكُمْ نَعْسَلِهِ إِنَ النَّنْ لَعُوْوَالُوا تَا لَمُمْالِو الأرض ميعًا ومشكة تعه ليفند وابه من عذاب ولينيك مَافُتُتِلَ مِنْ وَلَمْ عَمَاكُمْ وَيُودِونَانَ يَجْهُوامِنَالْيَارِ وَمُاهُمُ مِنْ السِّمِ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ وَالسَّارِ وَالسَّارِ وَالسَّارِ وَالسَّارِ فاقطعوا لديه ماجرا أيماكت الكالامراقة والمدعرية فَنَ فَا يَمِزُ بِعَنْ خُلِمُ وَأَصْلِ فَالْ الْمُسَوِّبِ عَلَيْهِ إِنَّا لَهُ مَنْ وَبِعَلَيْهِ إِنَّا لَهُ عَفُورُدَحِيمُ ﴿ الرَّبْعَ لِمَ الرَّبْعَ لَمُ اللَّهُ السَّمُواتِ وَالْمُ يُعَدِّبُ مِن لَيْنَاءُ وَكَعَيْفِرُ لِمِنْ اللَّهُ عَاكُمْ لَيْنَاءُ وَاللَّهُ عَاكُمْ لِيَعْ فَالْ الْ الْمُعْلَى الدُّيْنَ الدِّينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مِنَاللَّهِ يَنْ فَالْوَالْمَثْ أَيا فَوْاهِمْ وَلَمْ يُومِّنْ فُلُومُهُمْ وَمُن الذين ها دواسمًا عُون للكذب سمّاعُون القوم الحريد أيَّا تُولَّتُ يُجَرُّمُونَ الكَّلَمُنْ مَعَ لِمَوَاضِعَ فَمَعَوُلُونَ إِنْ اوْتَنْكُمُ هِلْ الْحَيْدُونُ وَالْ لَمْ نُوْتُونُ فَاحْدُرُوا وَمَرْ برُواللهُ فَنْكُهُ فَلَنْ مُلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

والمخفاف فينكاو كين القور الفاسمين فالفانها محرمة على في أربعين سنة بيهون في الارض الأاس عَلَى الْفُومِ الفُ الْمِعِينَ وَانْلُ عَلَيْهُمْ مِنَا النَّا الْمُادَمُ بَالْحِتُ الْهُ قَوْا فُرْا بِالْفَوْتِيلُ مِنْ كَيْمِهِمْ الْكُرْمُةُ الْمُؤْرِقُاكُ الأملنك فالأعانيف لاسترالمفين المفات المناسك النَّ يُكُ لِفَكُ لَيْ مَا أَنَا بِالسِطِ يَدِي النَّكَ كِا فَالْتُ مُ النَّاخَاتُ اللَّهُ رُبُّ الغُلَّالِينَ ﴿ إِنَّا رُبُوانَ بَوْءَ بِإِيجُ وَاغْلِكَ مَنْكُونَ مِنْ أَصْالِ النَّازُودُ لِكَ مِنْ الْفَالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفَّتُ فَمُثَلَّا مِيهِ فَعَسَّلَهُ فَأَصْبِهِ مِنَ الْخَاسِرِيَّ فَعِينَا لِلْهُ عُلَامًا يُعِثُ فِي الأرضِ لِي يُركَفِتُ بُوارى وَالْ أخية فالافلكي عين أناكون مثلفا الغاب فَاوَارِي مُواهُ أَخْ فَاصْبِمُ مِنَ الشَّا وِمِينَ فَمُن اجْلِفُ الدِّ كَتُبُناعَلِي إِسْ إِنْ إِنْ أَنَّهُ مَنْ فُكُلَّ فِقَدُ الْعِينِ فَيْنِ أَوْ فَينا دِ فِي الأَرْضِ فَكَا مُنَّا فَتَكُلُّ النَّاسَ مَيعًا وَمُنْ أَخَا هَا مَكَامُّنَا أَحْبُ النَّاسَ حِيمًا وَلَقَ الْجَاءَ مُنْ وَسُلِّنَا الْكِيْنَاتُ ثِرَانَ كِيرًا مِنْهُ مِعَتِى ذلك في الأَنْفُ فَيْرً إِمَّا جَاءَ الذَّبَنَ عِنَا رِبُونَا لللهُ وَرَسُولُهُ وَلِيعُونَ فَ الكرض فَنَادُ النَّهُ الْوَالْوَلُهُ لَلَّوْ الْوَلْفُكُو الْفُطُّعُ الدِّيدِةُ



الفرة ويحسك الطاغوية وللك شريخانا والمتراعن عَلَى الشَّيْنِ وَإِلَا مُؤَوِّهُمَّا لَوْالْمَا وَعُدْمَا لُوالْمَثْ وَعُدْدَ عَلَوْالِمِ لِكُمْ وَهُ مُ مُلْحُ وَاللَّهُ اعْلَمُ كَا مُوْ اللَّهُ اعْلَمُ كَا مُوْ اللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا وَمُنْ كُمُّ أَمِنْهُ مُولِيارِ عُولَيْنَ الْإِثْرُوالْفُ لَوَانِهُ اللَّهِ النَّيْ أَيْشُ مَاكَانُوابِعَكُونَ لَوْلابِيُّهُ مُمَّالُونَ إِلَيْهُ الْمُعْلَقُونَ السُّونَ وَالْاحْبُ ارْعَنْ فُولِيدُ الْإِدْرُوا كُلِهِ وَاللَّهِ عُلَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ إصنعون وفالتالمؤد بدالله معاولة غلتا بديرم وَلَغِنُوا مِمَا فَالُوا مِلْ إِلَى مُنْسُوطُ الْمِنْفِوكِينَ يَشَاءُ فَالْ قَلْنِهُ يُدَنَّ كُثِرًا مِنْهُ مُمَّا أُنْزِلًا لِيُكَمِن رَبِّكَ طَعْنَانًا وَكُورًا وَالْفَيْنَا يَنِهُمُ الْعَمْاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ إِلْ يَوْمِ الفيئة كماأونكوانا والخبياطفاها الموكين فِلْكُارْضِ فَمَا مُأْوَاللَّهُ يَجِبُ الْمُسْدِينَ وَلُوَالًا فِيلًا البِكَابِ المُواوَالْفَوَالكَمَّ فَاعَنَهُ فُرَسِينًا بَيْمَ وَلاَ وَلِمَا جُنَّاتِ النعِيمِ ﴿ وَلَوْانَهُمُ أَفَامُوا التَّوْرَيُّهُ وَالْإِنْجُيكُ وَمَا أَنْزِلَا لِيَهْ مِنْ وَمِيْ وَلاَكُ الْوَامِنُ فَوْفَتَهُ وَمِنْ عَيْنَا ذَجُكُمْ مِنْهُ وَامْدُ مُفْتِينَ وَكُثُومُ فَوْمُ الْمَ مُلْاَعُكُونَ ﴿ لِمَا الْمُنْ الرَّسُولُ بَلَغُ مِنْ الْمُزَلِّ لَيْكَا لَيْكَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

نَيْهُ وَاللَّهِ وَالْحَالَمُ وَالْحَالَمُ مُنْ الْمِينَ وَتَقُولُ الدِّبَ المنواأ فؤلاء الذين أفت موا بالله جنكا تمانيم إنقاف لْمُعَكِّرْ حَطَنَا عَالَمُ مُنْ فَأَضِعُوا خَاسِنَ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِ المُوامَنْ بَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَكُمُ إِنَّا اللَّهُ مِنْ وَمُ اللَّهِ مَنْ وَمُ عُيِهُ مُ وَجُونُهُ أَدِلْةً عَلَى لَوْمَ بِنَ اعْمَ مِلَى لَكُوا فِي اللَّهِ الْمُؤْمِنِ مِنَ اعْمَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ مِنَ اعْمَ مِلَى اللَّهِ الْمُؤْمِنِ مِنَ اعْمَ مِلَى اللَّهِ الْمُؤْمِنِ مِنَ اعْمَ مُواللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ المُامِنُونَ فَي سَيِلَ اللهِ وَلاَيْخَا فُونَ لَوْمَ لَهُ لاَيْزُوْلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْنِيهِ مِنْ يَثْنَا عِنْ اللهُ وَاسِعٌ عَلَيْمُ النَّا وَلِيْ يُمُ اللهُ وَرُسُولُهُ وَاللَّهِ رَامَنُوا الَّذِينَ فِيهُولُكُ لَوْهُ وُبُونُونُ الرِّكُونُ وَهُرُداكِمُونَ وَمُنْ اللهُ وَرُسُولُهُ وَالَّذِينَ امْوُا فِا نَحِرَبَ اللَّهِ مُمَّ الْعَالِمُونَ الأَيْهَا الَّذِينَ مَوُ الأَنْعِيُّ ثُدُوا الدِّينَ أَغُلُوا ويَكُمُ مُرْقًا وَلَعِبًا مِنَ الدِّينَ وُنُواالِكُمَّابِ مِن قَبْلِكُمْ وَالنَّفْ وَ اللاء والقوالله إنك شرمونين وإذاا دشيم العَالِقَ الْفَافِي الْفَدُوهِ الْمُرْقَا وَلِعِبَا ذَلِكَ بَالْمُمْ قُومِ الْمُرْفَوْمِ اللَّهِ الْمُمْ قُومِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّالِي اللَّهِ اللّ الايع عَلُونَ فَ قُلْ إِصَالِكُما بِعَلَىٰ فَيُونَ مِنْ الْأَ ٱنامَتْ إِللهِ وَمَا أَنْزِلَالِينَا وَمَا أَنْزِلَهِ فِكُ أَوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُرْكُ مِنْ فَاسِعُونَ فَالْمَالُ نَبْنُكُمُ لِيَرْتُرُولِكَ فُولَةً عِنْكَاللَّهِ مَنْ لَعَنَّهُ اللَّهُ وَعَنِبَ عَلَيْهِ وَحَبَّلُ مِنْهُمْ

منخلت بن بلوار شاؤات متنعية كاناياك لايز الطَّعَامُ الظُّحَامُ الطَّحَامُ الْمُعَامِلُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ الطَّعُوا الْحَامِ يُؤْمَكُونَ ﴿ قُلْ مَعْدُونَ مِنْ وَنِ اللَّهِ مَا لاَيْمِلِكُ لَكُمْ ضَرًّا ولأنفقا والمدمو المميع المسلم فالا أمس التكاب الانعُلُوا فِي بِيكُ مُعَبِّرًا لِمِي وَلا لَمُعُوا أَهُوا وَوَمِ قِلْهُ صَلَوُامِنْ صَلِ وَاصَلَوُ إِكِيرًا وَصَلَّوُ اعْنِ سَوَاءُ السَّبِيلَ مَ الْمُؤَالْدُينَ كُفُرُ وَامِنْ بِهَ إِسْلَائِلُ عَلَى لِمِنَا فِهُ أُودُ وَ عبسي بن مرد فيك عاعصواوكا تواييك ون روي كانوالاستناهون عن منظر وفعالوة ليسماكانوا تَرَى كُبُرُ اللهِ مِنْ مُنْ وَلُوْنَ الذِّينَ كُفَرُوا لِيَنْسُ فَاقْلَهُمْ المخاكف في خانسخط الله عكبين وفي العذاب في خالدو عَلَوْكَانُوا مُؤْمِنُونَ مِا لِلَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أَنْزِلَا لِيَهِ مَا أَخُذُفُّمُ الْفِلِياءَ وَلِكِنَّ كُثْرًا مِنْهُ مِنْ الْسِفُونَ الْمُحَدِّنَّ السَّدُ التَّاسِ عَلَاوَهُ لِلدِّبُ المُؤَالْبِهُودَ وَالَّذِينَ الشَّحَوْ وَلَيْجِلِنَّ أَفْرِيهُ مُرْمُوحٌ أَرَّ لِلَّذِينَ امْنُوا الَّذِينَ فَالْوَالْأَا صَارَّ دُلكَ إِنَّ مِنْهُ مُعْتِينً وَرُهْنَا نَاوَأَنَّهُمْ لايسَنكرو وَالْهِ اسْمِعُوا مَا اَنْ لَكِ الرَّنُولِيِّ كَا عَنْهُ مُ نَفْيَضُ مِن اللَّهُ عَ مِّاعَ وُامِنَ أَكِينَ فَقُولُونَ رَسِّنَا أَمَنَّا فَأَكْتِبْنَامَعَ الشَّاقِيدَ

يَعْضُمُكُ مِنْ النَّا مِنْ إِنَّاللَّهُ لا يَهْدِي الْفُؤْمُ الْكَاوْنِ 🐠 مُلْأَلُهُ كَالِكُمَّابِ لَتُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَ اللَّهُ وَلَهُ وَ الانجيك ومناأ يزكاليك من وكروك وكري وكالمراينه مَا أَيْرِ كَالِيَكَ مِن دَيْكَ طَغُنا أَا وَكُفُرُ أَ فَلَا أَسْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِينَ إِنَّالَدِينَ مَوْا وَالدِّينَ هَادُوا وَالصَّاسِ وَا والتصارى منامن الميو والنور الإجروع كم الكاعلا خُونٌ عَلَيْنِمُ وَلا فَرِيْجُ بُونُ لَمَّ نَاخُذُا مِنْاقَ بَيِ إنزايل وارسكنا الهنيد وسلاك كما باعمر وسوك عالاتهوكالفسهم فريق كذبوا وفيق المناون وسيوالانكون فك فعكوا وصوافرا أراسا الدعكين أرعموا وصموا كبرم في والله تصريم ابعاون الفلام الذين فالواارًا لله هو المسكوان فري فالمسكولا عالما اغنانواالله ربق وريك فأله من ينران بالله فقلين الله عكنه الجنَّة ومَّا وَلِمُ النَّارُ وَمَا النَّظْ لِلْينَ مِنَ انْضَارِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِنْ لْمُسَالِمُونَ الدِّينَ فَالْوَالِيَّالَّهُ مُالِثٌ مُّكَ وَمُعَامِنَ الْوِالَّا إِلْدٌ وَاحِدُوانِ لَرَيْنَهُوا عَالِمَةُ لُونَ لَمْسَنَ الدُّن كُفُرُوا مِنْهُ مَعْلَا جُالِمُ أَعَلَا تُؤْيُونَ إِلَا اللَّهِ وَكَيْنَعُ عُرْدُمُ والله عفور حية ماانسيان مدالات



النين ليس على الذين المتواوع بواالشايفات بخاع بيما طَعِمُ الذَّامَا أَنْفُوا وَامْنُوا وَعَلِوُ الصَّالِحَاتِ ثُمُ الْفُوا وَامْنُوا المُوالِقُوا وَاحْسَنُوا وَاللَّهِ عِينًا لَحَيْسَنِينَ اللَّهُ الدِّينَا الدُّينَا الدِّينَا الدُّينَا الدِّينَا الدِّينَا الدُّينَا اللَّهُ اللّ ليَكُونَكُواللهُ إِنْ مِرَالصَّيْدِ نَاللَّهُ أَيْدِيكُ وَوِيالْكُورُ ليعتكم الله من خُوافِرُ مِالْعَيْثِ فِينَ اعْتَادُ فَاللَّهُ مِنْ الْمُعْتِدِ فِي اللَّهِ مِنْ الْمُعْتِدِ فِي عَنَا جُ أَيْمٌ ﴿ آيَا لَذِينَ الْمِنُولِ لِانْفَالُو الصَّابِ وَانْفُرُ مُن وَمِنْ فَكُلُّهُ مِنْ كُونَ مُنْ مُنافِعًا فِي الْمِمْ الْمَا فَسُلُّ مِنْ الْمُعْمَ يَتَكُرُنِهِ ذَوَا مَلْلِهِ فِكُمْ فَكُمَّا إِلِغَ الْكَبِّيرُ وَكُمَّا رُهُ طَعًامُ سَاكِنَ وَعَلَهُ لِكَ سِيامًا لِيَدُونَ وَمَا لَكُورٌ عَفَاالله عُلَّى الْمُكُ وَمِنْ عَا دُفِيكُ فِي اللهِ مِنْ فُو اللهُ عِيرَةِ وَانْفَاعِ أُخُلِكُمُ مَنِيكُ الْجِزِ وَطَعَالُمُ مِنَا عَالِكُمْ وَللِكَ ثَا رَهُ وَيُوْرَ عَلَيْكُونَ يُلْكِيمُ الدُمْتُمْ خُرُمّاً وَاقْتُوااللّهُ الدِّي آلِيَهِ تُحَمُّون جعكا لله التحقية البين الخرام فالمالك المقاسفة أكام والمكنف والف الأله إلى ليع كواك التكوي المالة كعي أ المافي السَّمُول مِن وَمَا فِي كَارْضِ وَانَّ اللَّهُ مِكُلَّ شَيْعً عَلَيْمٌ إغلواانًا لله كديكالغ غاب واتَّا لله عَفُورُ رَحَيُّهُ مْاعَلَارْسُولِاكِ الْبَلاعُ وَاللَّهُ لَعِيكُمُ مَا تُنْدُونَ وَمَا تَكُمُونُ فُلْلانسِيْوَى الْجَبِيثُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ اعْمَاكُ كُونُ الْجَبِيثِ

وبالنالانؤم المية وماجاء فامراكي وقط مع أن دخلت رَبُّامَعُ الْفَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَتَابَهُمُ اللَّهُ عِلَا قَالُواجَتَّابِ جَبْك مِنْ عَنِهُ الْأَنْادُ خَالِدِينَ فِيهُ وَذَالِكَ جَالَ الْمُيْتِينَ ﴿ كالذبن يحفروا وكذنوا إبانيا أولثك كفا بالخيه الأنهاالذُّنُ لَغِرْمُواطِيتانِ مَا اَعْلَاللهُ لَكُوْوَلا نَعْنُدُوَّالِنَّ اله لا بحِتُ الْمُعَدِينَ وَكُوا مِّادَدُفَكُ واللهُ علا يُ طَبِيًّا وَأَنْفُوا لَهُ النَّكُمُ الشُّمْنِهِ مُؤْمِنُونَ فَالْمُوا خِلْكُمُ اللَّهُ اللَّغُوفَ مَانِكُ مُولِكُنْ وَالْحِنْ وَالْحِنْ مُواعَمَدُ مُوالا مُاكَ مُكَفَّا رَبُّهُ إِطْعَامُ عَشَرٌ أَمِسًا كَبِنَ مِنْ وَسَطِامًا نُطْغِمُونَ اللَّهِ أهليكذا وكيوته تمنا وعجز بردف في فن كزيد نصيا المثلير ٱيَّامِ ذَلكَ هَنَّانُ أَيَّا نِكُولُوا حَلَفَتُمُ وَاحْفَظُوْ ٱلْمَا مُكُولُو كَذَالِكَ بُهِ يَنِّ اللهُ لَكُمُ الْمَارِيرُ لَعُلَّكُ مُ لَتَحُدُونَ ﴿ الأنها الدُّين المُؤَالِّمُا الْحَرُو الْمَيْبُ وَالْأَضَابُ وَالْأِذَلَامُ رِجْنُ مِنْ عَبِلِ الشَّيْطِ إِنْ فَاجْلِيْوْهُ لَعُلَّكُمْ لفيلون إممار بكالشيطان أن بوقع سيك والعلاق وَالْبَغْضَاءَ فِلْلَمْ يُرِوالْمُيُرُوكُ وَيَهُدُّ كُوْعُنُ ذِكُواللَّهُ وَعِزَ الصَّافَةُ فَهُ لَا أَنْ وَمُنْهُونَ وَاطِيعُوااللهُ وَاطْبِعُوااللهُ وَاطْبِعُوااللَّهِ وَاحْدُدُوْا فَإِنْ قُالْيَكُمُ فَاعْلُوْا الْمَاعْ إِرْسُولْنِا الْبَلاغُ

إِمَّا فَاخْرَانِ عَوْمًا نِمُقَامِمُ الرَّالَةُ بِرَاسْتُعَيِّ عَلِيْهُمُ الْأَوَّلِيا فَقُونُمُ إِنَّا لِللَّهُ الدُّنِكَ أَحُقُمُ نِهُمَّا دُيْمِا وَمَا اعْلَكُمْنِكَ إِنَّا إِذًا لِنَ الظَّالِينَ ﴿ ذِلِكَا ذَنَّ أَنَّا فِقَا مِلْ النَّهَا دُوْعَلَى وَحَمِيهَا أُوكِمُ الْمُؤْرِدُ الْمِالُهُ مُلْ اللَّهُ وَالْمُؤْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالِمُ وَاللَّالَّ لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل المعوا والله لايه بعالقوة الفاسمين بورجع الله الك مَنْ فُولُما ذَا أَجِبُ مُعْمَا لَوْ الْأَغِمُ لِمَا أَيْكَ أَنْ عَلَامُ الْغِيوبِ اذَا لَاللَّهُ الْمِيمِ إِنْ مُرْدُرُاذُكُ رَفِيعُ وَمَلَيْكِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إذايَّة نُكَبِّرُوحِ الْفُكُنْسِيُّكُمُّ الْنَاسُ وَالْهَدِوكَهَلَّا فاذِ عَلَيْكُ الْكِتَابُ وَلِلْحِكُمَةُ وَالنَّوْرَالُهُ وَالْإِنْحِيرُ تَاذِي الْمُ إِللَّهِ مِن الطِّينِ الْمُلِّيرِ اللَّهِ الْمُلِّيرِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّاللَّمِ اللللللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ ال اللكون كالراد في والروالا كالمنظم الأبري ادف كَاذِيُرْجُ الْمُنْ عِي إِذْ يُكَاذِ كَفَتْ يَهِ اللَّهِ الْمُكَافِي عَنْكَ الذخيئة فأم بالبكنات فقنا كالذب كفؤوا منهم أنفلا اللاينة مُسُن في واذا وَحَيْثًا إِلَى تَحْوَادِيْنِ أَنَا مِنْوَادِ وَيَرِسُولَ فَالْوَامِنَا وَاشْهَدَ رَاسًا مَا اللهِ وَ اللهِ إِذْ فَالَا كُوْارِيُّونَ إِعِلَيِّي إِنْ مُرْدُهُ لَكِنْ عَلْمُ لَكُونَ الْمُعْرِيُّكُ اَنْ بُرِّلُ عَلَيْنًا مَا مَنْ مِنَ السَّمَا فَعُ قَالَ الْفُواالله وَإِنْ كُنْ مُ مُوْمِينَ قَالُوالْمُ لِمَا نَأْكُ لَمِيْهَا وَنَظَمُنَ الْوَيْنَا

بِالْهِ الَّذِينَ الْمُؤَالُاسَتُ عَلَوْاعَنَ اللَّهِ الْمُؤَالُونَ أَبُلُكُمُ لُكُونَا وَانِكَ مُنْكُوا عَنْهَا جِنَ يُرَكُ الْفُرُانُ مُذَكَ كَ مُعْمَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْوُرُ حَلَّ اللَّهِ فَلَا اللَّهَا فَوَمُّ مِنْ فَلَكُمْ ثُمُّ أضيخوابها كافرين ماجعكا للفرز يجيرة ولاساشة وَلا وصَيلَةٍ وَلا عَامُ وَلا كَالدِّينَ كُلَّ وَالْفِيرُ وَنَكُلُّ الله الكرزب وأكثر فرلا بعقون واذا ميل كمُ وَعَنَا لَوَالِلْ مِنَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَالْكَالِيُّ وَلِي قَالُوا حَدُنُنًّا ما وَخُذَا عَلَى فِالْآءَ فَأَ الْوَكَ كَانَ الْآوُهُ مَا لَاعْلَوْكَ مُنْاوَلا يَمُنَا لُونَ ﴿ إِلَيْمَا اللَّهُ عِلَيْكُمْ الفسكولان والمالية جَمِيعًا مُنْ يُحْدِيمُ مِلْكُنْ وَيَعْلُونَ فِي آيَةًا الذَّبِ المنواشهادة بينج فاذاحسراعكم المؤتثين الوصية والثان واعلا لمنك فافالخوان مفاقي إن المرض بين و الأرض الماسك مصلك الموات تجيسوتهما مزب بالصاوة فيضمان اللهان ارتبه لانَشْرَى برَعْتُ اوَلُوكَانَ لِمَا أَوْرُوكُونَا الْمُعَالِمُ مُنْهَا دُولُهُ الْمَالِدُ الْمِنْ الْمُعْمِينَ فَهِ وَإِنْ عُبْرِ عَلَا أَنْهُمُ السَّحَمَّةُ الْمُعَالِمُ السَّحَمَّةُ ا



ويغتكم أن فَادْ مَنْكُ فِينًا وَبَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ إِ المُعْتَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِي الْمُنْعُلْ الْمُنْفُولِ الْمُنْعُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُكُونُ كُنَاعِيمًا لِا وَلَكِ الْمُؤْلِكَ وَالْمِرْ فَالْهِمُ مِنْكُ وَازْرُفْكَ فَأَنْتُ جَزَّالِ الْوَقِينَ ﴿ فَالَا لِشَّالِ فَيْ مِنْ لَمُا عَلَيْكُمْ فَنْ كُورُ مندني فاقاعد معاماً الأعدام الماعدة وَإِذْ قَالَ اللهُ يَاجِيسَىٰ مَنْ مُرْهُدِ أَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ الْخُوذُونِ وَأَمِي الْمِينِ مِنْ لُهُ وَنِاللَّهِ قَالَ سُنِاللَّهُ مُا لَكُمُ الْكُونُ لَيْ أَنْ أَوْلُ مَا لَيْنَ لِهِ عِي أَرْكُتُ قُلْتُهُ مَثَادٌ عِلْكُ أَنَّهُ الْمُعْتَامُ مَا فِي اللهِ اللهُ الله مَا فَلْتُ لَمُ وَإِلَّا مُنْ أَمْنَ مِنْ مِهِ إِنَا عُلُوا اللَّهُ رَبِّ وَرَبِّكُمْ وكن عليه شهالا مادن بفير فكأ توقيني دي انتار قن عليف روان على المنظمة ان المنك المنهم فالمنه عنادلة وان في فرهم والكاك الْعِرَالُهُ مُ اللَّهُ هُ اللَّهُ هُ اللَّهُ الْمُعْرِفِهِ الصَّادِ فِينَ صدفه مرحاث بجري والجنها الانادا مِيهَا اللَّهُ رَضِي اللهُ عَنْهُ مُ وَرُضُواعَنْهُ ذَٰ لِكَ الْفَوْ زُالْعِنْمُ الله مُلكُ السَّمُوابِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَى كُلَّ فَعَدَرُ

وُلُونِكُ نُ فِينَهُ مُنْ إِلَّا أَنْ فَالْوَاوَالِيَّةُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُ انظركيك كالبواعلى فنكبخ وضاكعتهم ماكانواف ومنها ومن وكالناك وتعلنا على أو منها لله المنها وفا ذا برم ووا وانترفاك كالميلا يؤمنوا بالتخ إذا حَاوُكَ بُعَادِ لُونَكَ يَقُولُ الدِّينَ عَقُرُوا إِنْ هَالْمَا الااساطيرالاولين وفرينهون عنه ويناون عنه وَإِنْ يُفْلِكُونَ إِلَا أَفْسُهُمْ وَمَا يَغُنُّونَ وَنَ \* وَلَوْرُوا إذْ وُقِفُوا عَلَالنَّا رِفَعُنَا لَوْ أَيْ لَيْنَا أُرُودُ وَلاَ نُكُنِّبَ الايت رَيْنا وَتَكُونُ مُنِ لَاوُن مِن الْوَيْفِينَ ﴿ الْمُعَالَمُ مُا كَافُوا يخفون من فَ أُولُورُدُ والعَادو الما مُواعنهُ والمِنْ لكادبون وفالوال في المحيونا الدنا وما عَنْ عَلَيْ وَلَوْرَكُمَا فِهُ وُصِفُوا عَلْ مِرْمُ فَالْ الْسَرَحُ الْمَالِحَقُّ فَالْوا المُورَيِّنِ فَالْ فَلَوْفُوا الْعُسَالَاتِ عِلَاكُنُونَ لِمُ فَلْخِسُ لِللَّهِ يُنْكِ لَنُهُ اللَّهِ اللَّهِ تَعْلَى فِالْحَاءَ ثَهُمُ الشَّا العنكة فألوا ماحتر فناعل مافتحك بفاوهم يخيوث أوزارهم على ظهور ويرفر الاساء مايرون وما الْجَوْةُ الدُّنْيَا الْآلِعِينَ وَلَمَنَّ وَلَلْأَ ذُالْاَفِرَةُ حَسَيًّا

مُلْكِرُمُانِ السَّمُوابِ وَالأرْضُ فُلِيهُ مُنْ عَلِيفَ مِ الرجم لجمعة فالكوم الفيكم لارت ف والدّري خِسْمَ الفَسْهُمْ فَهُولِا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَهُ مَاسَكُونَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُوهُ مَوَالْمِيمُ الْمُسَلِّمُ مُلْاَعَيْزَ اللَّهِ الْعِنْدُولِيُّ فاطرالم والارض وهو فطعم ولانطع فأسلة أرضانا كؤنا وكفائك كولاتكون فينالشو عُلِيْ أَخَاتُ إِنْ عَصَيْنُ رَبِّي عَلَابَ يُومِ عَظِيمِ مَنْ عُشِرُفْ عَنْ لُهُ يُؤْمَثْ إِفْ كُدْرِجِهُ وَدْ لِكَ الْفُوزُ الْمُيْرُ وَانْ يَسْسَلُنَا للهُ نِضِرَّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوُّ وَإِنْ عَيْسَا الخِيرِهُ وَعَلَى اللَّهِ عَدِيرٌ وَهُوَالْفَاهِرُووَعُمَّا وهُوَالْكُمُ الْحَبِيرُ فَالْأَوْسِينَا كَرُبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُهُمُّدُ يَنِي وَيَنِيْكُمُ وَاوْجِي إِنَّهُ فَاالْفُرْانُ يُونِدُهُ يِمْ وَمُنْ لِلْغُ أَنْكُ مِلْتُهَدُّونَ أَنَّ مُعَ اللهِ المُنَا اخْرَى كُلْكَ أَنْهُلُفُ لَا يَمْ الْمُوالِدُ وَاحِدُ وَابْنَى مِنْ مُلْ الْشِرُونَ اللَّهُ مُن المِّنا أَمْ الجِّابُ يَعْرِفُونَهُ كَا يَعْرِفُونَ الناء هم الدين خسرواالفسلخ فه فرلا يوميون ومن اَظْلَمْ مِنْ أَفْرَعُ عَلَى اللَّهُ كَذَبا أَوْكَ نَابَ الْمَالِيرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لاين إلى الظالمون ويوم المنه وجمعا وتقول

المضيعون فلولا وجاء فراسنا بضرعوا وللزفت فَلُونِهُمْ وَزَيَّنَ كُمُ الشَّيْطِانُ مَا كَانُوا بَعِكُونَ فَكَأْنَسُوا مَاذُكِرُوابِهِ فَعُناعِلَمَ إِنَوَابِكُلِ يَتَعْمَعُهُمْ أَوْحُواعِما اوْنُوْلَاكُنُدُنَاهُ مِنْعَنَهُ كَاذِاهُمُ مُنْلِيونَ فَعُطِعَ دَايِرُ الْفُوْمِ الَّذِينَ ظَلُوا وَالْحَدُالِيِّ رَبِّ العَالَمُينَ فَالْ رَابُّ إن اخلالله سمعك موانضا وكرو خرعا فاو برمن اله عَيْلَالَهِ كَالْمِيكُ مُرِيِّهِ الْطُوْلَكِينَ نُصِّرُ فَالْآيَاتِ وَتُوكُمُ مُ صَندِفُونَ فُلُارًانِيكُ وَالْأَلْتِكُ وَالْأَلْتُ مُعَلَّا إِلَا لِلْمُعَنَّا اللَّهِ تَغَلَّمُ اَوْجَنُ مُّ الْمُنْ الْمُؤْمُ الظَّالُونُ وَمَا نُنْسِلُ الْمُ الْمُ الْمُعْتِمُ مِنْ وَمُنْ يُدِينُ فَكُمْ الْمِنْ وَاصْلِو مَلْا فَوْفَا عَلَيْهُمُ وَلا فَمْ يَخِينُونَ ﴾ وَالدِّينَ كُذَّبُوا إِلَيْ الْمِيسَةُ لَمُ الْعَنْابُ عِاكَانُوالْفِسْفُونَ فَلَا أَوْلِكُمْ عِنْدى خَاتَنَ اللَّهِ وَلَا إِعَالِمُ الْعَيْبَ وَكَا الْقُولُ الْكُولِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الأمابؤك كأفكل ينوعا لاغن والمجيزا فلانفكرون كَانْدُرْيِهِ الذِّينَ يَكِنَّا فُونَانَ يُخِتَّرُ وَالْكَ يُرْتِحُ لَيْنَ لَمُنْ مَنْ دُونِهِ وَالْ قُولَا سَفِيعُ لَعَلَهُ مُنْفِقُونَ وَلَا نَظُرُ وَالْدُالِينَ يذعون ويمنم بإلف وفروالعيثي بربلون وجمام مناعلات المنحيا بنمين شيء ومايزجا بك عليدمن شؤة فكلزة

لِلْذِينَ يُقُونُ أَنْلَا يُعَلِّفُ فَالْوَنِ فَعَلَا عَلَا إِنَّهُ لِلْفِي الدِّي عَوْلُونَ فَانْهُمُ لَا يُكَ تِدُونِكَ وَلِكُنَّ الظَّالْمِينَ الْإِسْالِيةُ بْخُدُونَ ﴿ وَلَقَ لَدُلُونَ أُرْسُ لُنِ فَيَلِكَ فَصَرُ وُ اعْلَمْا كذبوا واؤد والحقائا فرنض ولامت لالكابا اللهو لفَّ ذَجَاءَ لَكُونَ بِيَالْمُرْسُكُونَ ﴿ وَالْكَالَ الْمُرْسُكُونَ كُونُ كُلُكُ الْمُكْلِكَ الْمُرْسُكُونَ الفاضهم فإن استطعت أن للبعي فسقًا في الأنض وسكمًا كُ السَّمَاءَ فَالْبِيْهُ إِلَّهِ وَكُوسًاءً اللهُ جُمَّعَهُ مُعَلَّا لَهُ لُكُ فَلْنَكُونَ مِنَ الْحَاصِلِينَ ﴿ إِمَّا لِيَحِيلُ الدِّن كَيمَعُونَ إِلَّا وَالْمُوْتُ مِعْهُ وَاللَّهُ فُرَّالِيَهِ وَرَجِعُونَ وَمَا لُوالُولِا رُزِّكُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن يَدِّ مُن إِنَّا اللَّهُ فَادِرُ عَلَى نَبْرِكًا لَهُ وَلِكِي اللَّهُ مُ النينكون الومام المينا والأنف والاطار بطي عِنَاحَيْهِ إِلَّا مُحْ الشَّالُكِ فَمُ مَا فَكُمَّا إِنْ الْكَارِ مِن شَّعً مُوالْكُ مِنْ مُحْتُ رُونَ وَاللَّيْنَ كُلَّهُوا لِمَا إِنْ المُمُّ وَتَكِيُّكُ الفكات من الشيف للذو من الاعتلاد على والماسفي اللكائي كالمائيك والمائك كالمتاكر الماعدا عبراليه لَلْعُونُ إِنْكُ مُنْ صَادِ مِينَ لِللَّهِ مُلْكُونَ فَكُلِيفَ المَانَدُعُونَ لِيَدِينَ شَاءُ وَلَمْنَوْنَ مَا أَيْرِكُونَ \* وَلَفَّىٰدُ انسكنال كأمير فيلك فأخذا لم بإلباساء والفراء تعلم

إِذَا إِنَّا أَمَاكُ مُنْ لِلْوَتْ تُوفَّةُ وُسُلْنًا وَهُمْ لِانْفِرْ فُلْ مُورُدُو الْيَالِيْفِ وَلَهُمُ الْمُوالِيُهُمُ الْمُوالِيُكُونُ وَهُو النَّمُ الْحَاسِينَ فَالْمَنْ الْحَكَمُ مَنْ طَلَمُ اللَّهُ وَالْحَوْدُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ المُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْ مِثَالشَّادِ مِنْ فَالسَّهُ مِنْ مَنْهَا وَمِنْ كُلِّيَةٍ مُرَّاسَةُ الشُرِيونَ ﴿ فَلَهُ وَالفَّادِدُ عَلَى الْمَعِيَّا عَلَيْكُمْ عَذَا المِنْ فَوْقِكُ مُ الْمُرْجِينَ أَرْجُلِكُمْ أَوْلَلْمِيكُمْ يشيعا وبديق بعضكم بأس بعض انظر كف فضرف اللايت لعَنْ لَهُ مُعْقِقُونَ ﴿ وَكُنْتِ بِهِ قُومُكُ وَهُو الْحَقُّ فُلْ لَسْتُ عَلَيْ كُمْ يُوكِ مِنْ أَكُمَّا نِينًا مُسْتَقَّرُ وَسُوفَ عَنْكُونُ ﴿ وَإِذَا رَكَيْكَ الدِّنْ يَخُوصُونُ فِي النَّا فَأَكُمْ عنهم حي بخوضوا عليث عيرة وامّا المنس سناك الشَّنْظَانُ عَلَانِقَعَ لُمُعَكَّلِيدُ فَي عَالَقَوْمِ الْطَالِيمَ وَمَاعَالِهُ مِن مُعْوَلَ مِن مِنْ مِنْ شَيْعٌ وَلِكُن ذَكُرَة العَلَيْمُ بِنَقُونَ ﴿ وَدُرِالدِّينَ عَنَا ثُوادِ يَهُمُ لِعِبًا ولهوا وعربة والحرف الدنيا ودك مدان أسل 

مَنْكُونَ مِنَ القَالِمِينَ ﴿ وَكَذَاكَ مَنْ الْعَصْبُ مِيعُضِ لِمُولُوا المؤلاء من الله عكيف ومن ين النس الله بأخر بالشاكرية وَاذِالِمَاءُ لِعَالِدُينَ وَمُنِّونَ بِالْإِنْافَفُلْ مَالْمُ عَلَيْهُ وَكُنَّ رَبُّكُمْ عَلَى فَيْدِ وَالرُّحَمُّ أَنَّهُ مَنْ عَلَمِنْ وُسُوعٌ بِحَالَهُ فُوَّابً مِنْ بَعَثِينَ وَأَصْلِ فَأَنْهِ عَفُورُوجِي وَكَذَالِكَ فَصِّلًا الأياب وليستنين بيل الجزمين فكالية بهب أَنْ أَعْنُ كَالذِّينَ لَمْعُونَ مِنْ وَيِاللَّهِ فَلَا أَبُّعُ أَهُوا أَوْلَا مُدْضَلَكُ إِذًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُتَدِينَ ۖ فُلْ إِنْ عَلْ مِينَ إِ الزرة وكالشناخ الماعندي السنتغاون الم إِنَا يُحْكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقِيضُ الْحَقِّ وَهُو حَسَيْرًا لْفَاصِلِينَ وَ وَ فُلْ وَأَنَّ عِنْدِي مِلْ السُّنَّ عِلْوُنِّ لِلْعِنْ كَالْمُ وَيَنِيِّكُمْ وَكُنَّا لَهُ وَيَعْلِكُمُ وَأَلَّ أَظُرُ إِلظَّالِمُينَ وَعِنْ كُنَّ مُفَاتِحُ الْعَبْنِ لَا يُعَلَّمُ اللَّهِ هُورُونِ إِمَا فِلْبِيرُوالْفِرُ وَمَالسُفُطُ مِنْ وَرُفْرُ الْأَنْفِلُهُا ولاحتة فطلكات الأرض ولارطب ولاياسالا في أيمين وموالدي بوقت مالكيل وُكِ أُمَا عَرُضُ النَّهَا وَقُرْبِيعُكُ مُونِ لِفُضَى حَلَّ مستى فاليه مزجعكم فريستكم بماكس فعاون وَهُوَالْمِنَا مِرْهُونَ عِنَادِهِ وَيُرْسِأُ عَلَيْكُمْ حَفَظُهُ مَعَيْ



المرفي والمركاء لف المنظم المناكم وصراعت الما كُنْرُ مُنْ عُونَ إِنَّاللَّهُ فَالْوَالْحَبِّ وَالنَّوْيُ خِيرِجُ الْحَيْرِ فالفا لإصالح وجبك الكي كتكأو التمس والفريح ساأنا دُلِكَ مُعَدِيرًالْعَرَزِالْمَالِي وَهُوَالْدُى حَبِلَا كُمُالْعُ النهتذوا بالفظائب البروالي فذفسكا الااب لقوم يعتلون وهوالذي نشاكرين فيس واحكف سُنْعَرُّ وُسَدِودُ عُ مُذَفِّ لِنَا الْأَمَا تِلْفَوْمِ يَفِيمُونَ وهوالدعك فركم التاءماء فالأفاخ خاليه تنات كُلِّيَّةُ فَأَخْرُخِ المِنْ لُهُ حَضِمًا غَيْرِجُ مِنْدُرَّا مُثَالِكاً وَيُونِ الغَيْلُ مِنْ طَلَعْها فِيوَانْ وَانِيَةٌ وَجَنَّا يِهِ مِنْ اعْنَابِهِ وَأَلَدُّ وَالرُمَّانَ مُشْئِبِهُا وَعَيْمُ مُثَالِمٌ النَّظُرُ وَإِلَّا لَكُرُهُ إِذَا أَنْكُورُ وَمَنْفِي إِنَّ فَ وَلِكُمْ لَا يَاتِ لِقُوْمِ نُوْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُوا الله شُركاءً آلِي وَحَالَقُهُمْ وَخُرُوا لَهُ بِينَ وَبَنابِ مسترط منط أركفنا القاصيفون بكيف التمالة والأرض الني المون له وكذ وكذ الأساحة وكال كُلْ يَشْدُو هُو بِكُلِّ شَنْ عَلِي وَلَا لِلهُ وَلِكُولُو اللهِ وَكُولُوا لِلهُ

اوللت الدِّن الله المالكات والخد والنوي فَا نَهُمُ إِمَا هُولًا وَ فَفَ دُوكُكُنّا بِهَا قُومًا لَسُوابِهَا بِكَاوِينَ ﴿ وَلِنْكَ الذِّينَ عَسَى اللَّهِ فِهِ يُدِّهُمُ أَفَيْنَ قُلْ لاَ تُنَالِكُوْعَلَ وَإِخْرًا إِنْ مُوَالِّذِ ذَكُو لِلْعَالِمِينَ وَمَا فَدُرُوا الله حَقَّ فَلَنِهِ أَذِ فَا لَوْ الْمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى إِنَّا مِنْ شِيعٌ فَلْمَنْ أَنْكُولُ الْحِتْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَى فَوْرًا وَهُ لَكُى لِلنَّاسِ عَنَالُونَهُ وَاطِيرَ شُنِكُونَهُ الْحُفُونِ كِيْرُا وَكُلِنْتُ مِنْ الْمِنْكُ لُواْ الْمُؤْكِلُ الْمِاقْكُ مُفَالِقًا مُ دَرُهُ مُنْ فَعَوْضِهُ مَلْعُ مُونَ فَوَهُ فَالْكُلُّ اللهُ مُنادِكَ مُصَدِّقُ اللَّي كَيْنَ لِكَيْرُ وَلِيُنْذِدُ وُلُوَالْقُلْحُ وَمُنْ حَوْلَمُ أَوَالِدُنُ مُوْمِنُونَ مِالْاحِرَةُ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَا صَلوْبَهِمْ كَافِظُونَ وَمَنْ ظَلْمُرْمِنَ افْرَادِ عَلَى اللهِ كَذِياً افَقَالَا وُجِيكُ وَلَمْ يُوحُ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ السَّالِمْ لَهُ مِثُ لَمَا أَنْزُكُا لِللَّهُ وَلَوْ مُرْعَافِهِ الظَّالِمُونَ فِحْصَرَاتِ المؤن والمكافكة السطوا أيدين أخرخوا مفاتكم اليؤ عِنْ وَنَ عَلَا إِلْمُونِ عِلَكُ مِنْ مُعَوِّلُونَ عَلَى اللَّهِ عَبْرَاكِوَّ وَكُنْ الْمُعْزَالِمِ اللَّهُ مَنْ كُنْ وَن وَلَقَّ لَا خُمُوْلًا وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ الل



المعتراني والإنواكر الإيكار كالمكالم نقصو فكلكم الماني وكيندرو تكرلونا يخوم كالفافأ فالواشها فأعل الفيناوع بملا الجف الدنياوش واعلى ففيرم المل كالفاكاوري والتان فريكز والتا فليخطا وَاصْلُهُا عَا فِلُونَ وَلَحِيْنِ وَلَحِيْنِ وَجَاتُ مِمَّا عَلِواً وَمَا رَبُّا يِغَافِلِ عَالِيَعَالُونَ وَرُبُكَ الْعَبَى وَالْحَمْرِ إِنْ لِيَتَكَ يلفيك وكبخلف بعند وكنائا وكاأننا كؤن الْمُرْتِ فَوَمِ إِخْرِينَ الْأَنْ مَا تُوعَلُونَ لَاتِ وَمَا أَنْتُمْ مُغِرِبُ مُلْمَا قُوْمِ اعْلُواعَلِي كَايَكُ عُلِي اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَنْ لَمُونُ فَمُ مُنْ مُكُونُ لَهُ عَافِمُ الثَّارُ اللَّهُ لَا يَعْلِمُ الظَّالَّةِ وجنكواليم بماذكام فأكرث والانفاريض بالفنا لوا مناس وعبه ومنالش كالثافاكان ليركامة فَلْابِصِلُ لِاللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوبِصِلُ لِلْمُرْكَا بَرْضَاءً المائيكون وكذاك زين لكيرم المشكون فَ لَا وَلا دِهِ مُشْرَكًا وَ هُمْ لِيْرُدُ وَهُ مَ وَلِيلْسِوا عَلَيْنِ دبيه و لوشاء الله ما فعال ، فكرد هروما في تروي وَقَالُوا هَٰ إِنَّ انْفُنَّا مُوكِرُتُ جُرِّلًا يَظْعَمُهُمَّ الْمُعْنَ

اَطَعَنْهُ وَهُمُ اِنْكُولُسِّرْكُونَ ﴿ اَوْمَرْكَارَتُ الْمَا مُنْكَالُهُ وَمَا مِنْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْفَلُمَاتِ لَيْنَ غِارِج مِنْهَا كَذَاكِ زُبِّ لِلْكَافِرِيَهَا كَافُا يَعَلُونَ ﴿ وَكَنْدِ لِكَ جَعَلْنَا فِكِ لِكَبِّ لَكَابِوَ المخرمية المنكر وافيها وماعض وكرون الأماكف بموسا بَيْعُرُونَ وَإِذَا عَاءَتُهُمْ إِيرُفًا لُوالْنَ فُومَ حَيْ نُوعِ فَ مِثْلُمْ الْوَعْ رُسُلُ لِلْهِ ٱللَّهُ اعْلَمْ حَثْ يَجْعُ أُرِسًا لِيَّهُ ميضب البين اخرمواصغار عنكالله وعناب عديد مِاكَا وَالْمَكُرُونَ فَنَ يُرْدِ اللهُ أَنْ بَهَ لِيُرُكِبُ صَدَرُهُ لِلاسْلامِ وَمَنْ رَجُ أَنْ فِي لَهُ يَعْلَصْدُرُهُمْ حريجًا كَامُّنَا صَعَدُ فَ السَّمَاءُ لَذَلِكَ يَعَمُّ اللَّهُ الْحِرْ عَلَى الْذِينَ لِا يُؤْمِنُونَ وَهُ لَمَا صِرَاطُ رَبِّكَ سُنْفَتِمُا مَدْفَصَّلْنَا الْأَمَا تِ لِفَوْمِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِنْدُنْ وَهُو وَلِيهِ فَيْ مِا كَا نُوْ الْعِلُونُ وَتُومِ عِنْدُمُ جَبِيًّا أَمَا مَعْشَرًا لِمِنْ فَلِمَاتُ مَكُرُ ثُرِينًا لِإِنْ وَقَالَ اللياء فم مؤلا لين رسًا المستمع بعضًا سِعَضٍ كلعُتَ احتكنّا الذِّي عَلَيْهُ لَا أَوْلَا لَنّا وُمَثُولَكُمُ اللّهِ الدِيثَ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الدِّيثَ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال





مِنْ الشَّفْرِينَ ﴿ فَالْفِيمِ الْعَقْ يَفْعِ لَافْتُ كُنَّ لَمْ فِيزَاطِكُ السنهم ألاينه من بن بديم ومن خلفه وعن أغابهم وعزشك ألمه مولايكذا كذه فالكرون فَالَاخِرُجُ مِنْهَامَذُوُمُّامَدُ حُرِيًّا لِمِرْبِيعِكَ مِنْهُمْ لَامْلُنَّ حهيمنك مراجعين والدراسك النه وزوجا المُنْ مُكُلِّمِن مُنْ شِينَتُ مِنْ أَوْلا هُذَا إِلَيْ النَّيِّ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِزَالظَّالِينَ وَوَسُوسَ فَهُ ٱلشَّيْطَانُ لِيُبُدِيكُ فَمُالْمَا وَيَ عَهُ مُا مِنْ مُوَا يَمِما وَفَا لَمَا مَكُ مُا رَبِّكُما عَرَفِينِ الشي إلا أن الخواملك بناوتكوام والخالدي وَفَاسَمُهُ مَا إِنَّ كُمَّا لِمِنَ النَّاصِينُ فَكُلُّهُمَا بِعُرُودُ فَكُمَّا ذاقا الشيخ بكف له ماسوا فيما وظف فانخصفان مَكَيْفِامِن وَرُولِكُ فَيْ وَالدَّهُمَا رَبِقُ مُمَّا الرَّانِهُمُكُنَّا عَنْ لِنِكَا النَّهِيِّ وَوَاقُلِكُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كُمْ عَلَوْمُنِنَّ فالارتباطك أغسنا وان كرتف فركنا وكرحنا أنكون مِنْ الله مِنْ مُنْ الله مِنْ الله م الأرض مُسْتَقَدُّ وَمُنَاعُ الْحِينِ فَالَّهِ هَا تَجُونَ وَفِهَا مُعَلِّدُونَ وَفِهَا مُثَالِمُ الْمُنْكِمُ ا

المن كانتاك كالكاك كالكاك كالمكن فاستدلت عَرَجُ مِنْ لُنُنْ لِدُيهِ وَذِكُ زَى لُلُوُّ مِنْ الْبِعُوْلَمَا أُنْ لَكِ اللَّهِ مِنْ مِنْ وَلَا لَمْ عُولُ مِنْ وَيَوْ ا وَلَيَّاءٌ قَلِيلًا مَالَدُكُونُ وَكُمْ مِنْ فَيَهْ الْمُلَكِّنَا لِمَا فَإِلَّهُ المُنابِيّاً الوقعة فاللون فالكانة عَنْ مُمْ إِذِ جَالَهُمْ المُ اللَّهُ اللَّ أنسل المنهم وللسنائ الرسايين فلنفس عليه ويسا وَمَاكُمَّا غَالَمْيِنَ ۗ وَالْوَزْنُ فِي مَا يُلِكُنُّ فُرُتُ عَلَيْنَ عَوَالِيُّ فَاوْلِنَاكُهُمُ الْمُوسِلُونَ وَمَزْحَفَّتَ مَوْارْبُهُ فَاوُلِنَاكُ اللَّهِ بِرَجْسِرُ وَالْكُفْسُهُ مُم عُلِكُا مُوالْمَا يَالِثُ الْمُطَلُّونَ فَلَكُمْ مَكُنَّا كُونِ فَ الْأَرْضِ وَجَعَنَانَا لَكُوفِهَا مَعَالِينَّ فَلِيلًّا مُنا المنظارون ولفلاخلفنا كأفرضورا كأفرقان لِلْكَكْلِمُ الْنَحِيدُ وَالْادَرُفْعِيلُوا الْمُوالِلِينَ لَكُنْ يَكُنْ يَكُونُ وَالْمُوالِلِينَ لَكُنْ يَكُنْ وَالْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِلِيلِ الْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِلِلْكُولِ الْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِ الْمُؤْكِلِ الْم السَّاعِدينَ فَالْمَامَعَكَ لَالْتَعَالَ إِذَا مَنْ فَكُ فَاك الاعراب في المنافقة من المنافقة من المنافقة الماسكة ال فَاجِيطِ مِنْهَا فَمَا يُكُونُ لَكَ أَنْ لِلْكَبِّرُ فَيَهَا فَاخْرُجُ إِنَّكَ

وليكل ميراك فأذاجاء أجله فالانتساخ وزكاعة وَلاَيْسَنْقُدِمُونَ ﴿ لِإِنَّىٰ الْمُأْلِدُمُ الْمِالْمِ الْمِينَ الْمُؤْمِنُ لِلَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ لُكُ مِنكُمْ نَفِضُونَ عَلَيْكُمْ وَالْمَا يَعْمِنَ الْعَيْ وَاصْلِ فَلَا عَنَّ عَلَيْمِ وَلا فَمْ يَجْزُبُونَ ﴾ وَالذِّن كَنْ يُوالْمَالِينَا وَ استنكرواعنها أولكك أضاب التازفي فبالخالدوة فَنُ أَظْلِمُ مِنَّ أَفَرُ كُفَّ اللَّهُ لَذَبِا أَوْلَانَ إِنَّا إِنَّ أُولُكُ ا بناله فند نصيبه في والكابية في الحادث في رسان بُوقَوْنَهُمْ فَالْوَالَبِهِمَا كَنْ فَرَمَّدُ عُونَ مِنْ وَإِللَّهِ فَا صَلَّوْاعَنَّا وَشَهِدِهُ اعْلَى فَشِيرَ مَهُمَّا مُواكَا وَنَ فأكادخكوا فيآمر فلخكف فالمخرين الجروا لإلين النَّارِّكُ لَمَا دُخَلَنَا مُرَّالُمِينُ الْخَفَا خَفَا خَلَيْ ذَا ادًّا رَكُو اللهُ إِنها جَمِعًا فَا لَنَا خُرِيمُ لِا وُلَهُ مُرَبِّنا هُولاهِ اَصَلُونًا فَا يَهِمُ عَلَا الصِعْفَامِنَ النَّارِثُونَا لَكُلِّ ضِعْفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِكُونِ لِمُعْتَلُونُ وَقَالَتَنَا وُلَهُ مُن لِأَخْرَ مُمْ فَاكَا لَكُوْعَكُيْنَا مِنْ صَلِلْ فَكُونُوا الْعَيْنَابُ عِلَاكُنْمُ لَكُنْ لِكُنْكُو اتَّالَّذَيْكَ تَنُوالِإِلَا الْمَاوَاتَكُرُواعَهُا لَالْفُنَةُ لَكُونَا لِمَا الْمُفْتَةُ لَكُونَا لِمَا الْمُفْتَةُ لَكُونَا لِمَنْ الْمُنْفَرِينَ الْمُنْفَقِيدِ لَمُ الْمُؤْتَا لِمُنْفَا لِمُنْفَاقِيدًا لِمُنْفَاقِيدًا لِمُنْفَاقِدًا لِمُنْفَاقِدًا لِمُنْفَاقِيدًا لِمُنْفَاقِدًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفَاقِدًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفَاقِدًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفَاقِدًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفَاقِدًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفَاقِدًا لِمُنْفَاقِعًا لِمُنْفَاقِعًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفَاقِعًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لْمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفُلِمُ لِمُنْفِقً لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفُلِمُ لِمِنْفُلِمُ

لِنَامُنَا بُوَارِي وَايْتِكُو وَرَبْيًا وَلِمَا مُوَالْفُويُ إِلَّ جَرُدُ النَّهِ إِنَّا إِنَّا لِللَّهُ لَكُلَّهُ مُرْكُ وَنَّ اللَّهِ اللَّهُ مُرْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ ادر لاَهِنِينَكُ والشَّيْطِانُكُمَّ آخَرَ ابْوَيَهُمْ مَنَ الْجَنَّةُ بَنْزِعُ عَهُمُا لِبَاسُفُالِيُرِيهُ بِمَا سَوَّا بَهِمُ أَلَهُ بَرِنَكُمْ فِي وَفِيْكُ مِنْ حِثْ لا يُؤْمِدُ إِلْمَا الشَّيَاطِينَ وَلِيَّا لِلَّذِينَ لِمُوْمِنُونَ \* وَإِذِ افْعَالُوا فَاحِثَةً فَالْوَا وَحَدِيثًا عَلَيْهَا أَيْءَ مَا وَاللهُ أَمْرَا بِهَا فُلْ إِنَّا للهُ لاَ أَمْرُ وَالْعَثْ اعْ الفولوزعة الله مالانعنكون فالرزق الفسط وَالْمِيْوُا وَحُوْمَكُمْ عِنْدُكُ لِسَعِدِ وَادْعُوهُ عَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُكُما بِمَا كُرُنْعَوْ دُونَ فَوَيقًا هَلَى وَفَرَيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلَالَةُ أَنَّهُمُ التَّعَلَى الشَّاطِينَ السَّاطِينَ السَّاطِينَ السَّاطِينَ السَّاطِينَ من و ون الله و يسكون المنهم الله والمالية ربيتكرعنك كركنيد وكالوا واشروا ولاسترفوا المُرُلافِيةُ المُسْرِفِينَ فَالْمُنْحَمِّرُسِينَةُ القِيالِيَّ الْمُرْكِ إيسناده والطبياب والرزق فله للدن المؤاف الحيفة التناخالصة يوم الفيئة كذلك نفضا الأيا لِفَوْمِ بِعَيْدُونَ فَوْلَ يُمَاحِمُ رَبِيْكَ الْفَوَاحِسُمَا طَهُدَ مِنْهَا وَمَا بَكُنُ وَالْمُؤَوَّا لَنَعْنَ فِي مِنْ لِلْخُوفَ أَنْ تُنْزُكُو اللَّهِ







وَمُرَع بَكُ فَا ذِا هِي سَضًا وَلِكَ إِلَى الْمِن اللَّهُ مِن وَمِوْدُ الْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ أأثرون فالواأزجير وإغاء وازسل فالكاؤ فالمراق المُولَة بِكُرِامًا مِ عَلِيمٍ \* وَجَاءَ السِّيمُ وَعُونَ عَالْوَالِدَ لنالكجر النكفاعن المنالين والعران المفرين فالوايام وسرما أنالفي والماأن كون يخذ المُلْفَانُ فَالَافَوْافَكُمْ الْفَوْاسِيُّ وَالْعَبْنِ الْنَاسِ وَ استرهبوهم وطاؤا بيغ عظم كافحينا الماوسيان الفعضاك فإذاه للعقب مايافكون فوقع الج وَيَطَلُّهُما كَانُوا يَعْلُونَ فَعَلِمُواهِمُنا إِلَكَ وَانْفَلُمُواضًا وَالْفِي السَّحِرُ سُلِحِدِينَ فَالْوَالْمُثَابِرِبِ الْعُالِمِينَ رَيِّ مُوسَى وَهُرُونَ فَا لَفِرْعَوْنَا مَنْمُ يِوقِبُلَانَ ادُنَ لِكُوْ أَنْ مُنْ لَلِكُ وَمُكُرِّمُونُ فِي لَلْمُكِوْ لِيَّا لِمُنْ الْمُكْرِيدُ لِمُنْ الْمُك مِنْهَا أَهْ لَهُ أَنْوَ تَعْلُونَ الْأَقْطِعْنَ الْدِيكُمْ وَأَرْكِلُكُمْ مِنْ خِلَافِ مُرَّلُاصِّلِنَّكُ مُا أَمْعِينَ ۚ قَالُوالْ الْالْسَالِ مُفْتِلِونَ وَمَانَفِنُمُ مِنْ الْآنَامَتْ إِلَا مِنْ الْمِانِ وَتَا لَلْ عَلَيْنَا أَرْثُنَا أَفِيغُ عَلَيْنَا صَبِّرا وَتُوفَّنَا مُنِلِينًا

وَفَالْوَافَلُوسُ اللَّهُ وَالصَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَالْصَرَّاءُ فَاخَذَنَا فَمُرْتَعِبَّ وَهُمُ لابِنَعْ يُرُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ الْمُ لَا لَقُرْ يَا مُؤَّا وَالْقَوْا لفنك علين بركاب من السَّماء والأدخ ولين كذَّوا فَاخَذَنَاهُمْ عِلَاكًا مُوالْمَكِيبُونَ ﴿ أَفَا مِنَاهَ مُنَالُهُ مِاكُا فُوالْمَكِيبُ وَنَ ﴿ أَفَا مِنْ الْفَرَيْ أَنْ المُنْهُمُ السَّالِيَالَا وَلَمْ الْمُونِ الْمُونِ الْوَالْمُولَا لَمُونِ أَنْ إِلَيْهُ مُنَاسِنًا فَي فَمُ مِنْ الْعِبُونَ ۗ أَفَا مِنُوامَكُوا لِيَا فَكَنَّا مَنْ كُلَّ اللَّهِ إِلَّا لَقُومُ الْخَالِبُ رُونَ ﴿ أَفَلْمَ بَهٰذِ لِلْبَيْرِيرِ فِوْنَا لَا يَضَ مِزِيقَ إِمَا لِمَا الْوَفَاءَ أَصَافًا بدُنوبْرِمُ وَيَظْمِعُ عَلْ فُلُوبِرِمُ هُمُ لَا يَسْمَعُونَ اللَّ الفري فَفُن عَلَيْكِ مِنَ أَسْامُ أَوْلُفُ لَا لِمَا مُنْهُمُ لُكُمُمُ إلْبَيْنَاتِ فَالْمَانُوالِيُؤْمِنُوا بِمَالَدَةُ وُامِنَ لَكُلْكِ يَظِيعُ الله عَلْ فَاوُرِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَذَا كِاكَ مَرْفِينَ عَدِوَانِ وَحِنْ الْكُرُّهُمُ لَفَا سِفِينَ الْمُعَيِّنَا مِنْ عِلْمِمْ مؤسى إيانيا الفرعون ومكاثر فظكوا بأفاظك كَيْتُ كَانَ عَافِيزُ الْمُعْتِدِينَ وَفَا لَهُ سِي إِفِرْعَوْتُ الزِّرَسُولُ مِن رَسِّ العَالَم يَن الْعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا عَلَى اللهِ الْكُونُ عَلَيْدِ الْمُحَالِقُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



ابناع الألقوم استضعفوني وكادوا بفناوي فلام خِ الْأَعْلَاءَ وَلا يَعْمَلْهُ مِنْ الْفُورِ الظَّالِينَ ﴿ فَالْ رَيِّاغِفِولِ وَلاَحْ وَأَدْخِلْنَا فِي حَيْكَ وَأَنْتَا زُحَهُ الراحين إتالتناعت دوالعاسنا لأعض مِن يَقِدُم وَدُلُفُ فَ الْحَيْنِ الدُّنَّ وَكُذَالِ عَنِي الْمُنَّا وَكُذَالِ عَنِي الْمُنَّا وَالدِّن عَلَوا السِّياتِ ثُرُنا بوامِز بِعَفِي هَا وَامْنُوا أَنَّ رَبُكِ زِيعَ لِمُالْفَقُورُ رَجِم وَكُأْسُكُ عَنْ مُنْ سَا الغَصَبُ أَخَذَا لَا نُواحِ وَالْمُنْ عِنْهَا هُ لُكِحَ وَحَمَّ لِلَّهُ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المركزية مرز كرون واخنار كوسي فوقة سنعين وَجُلالِيفًانِ أَفَلَ أَخَدُهُمُ الرَّحْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوَشِفَ الفلكية يوايا أينه الكامافكا الشفهاء متأون المفينك فيتلها مؤتشاة وتقدى فأشاة ات ولينا فاغيفركنا وازتخنا والنك بخزالف إفرن وَاكْتُ لِنَا فِهِ إِنَّ الْمُنَّاحِينَةٌ وَنَا الْحِيَّ إِنَّا مُنْ اللَّهُ فَالْ عَلَا وأَصِيبُ مِنَ اللَّهُ وَرَحْمَيَ وَسِعَنَ كُلُّ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنَاكِمُ لِللَّهُ مُنْ فَقُونَ وَيُؤْتُونَ الْأَكُنَّ وَاللَّهِينَ مُمْ إِلَا مِنْ الْوَمْنُونَ اللَّهُ الدَّيْنَ الْمُعُونَ الرَّمُولَ النِّيَّةِ الْأُبِّيُّ الذِّي عِيلَهُ مَا كُنُوا عِنْ مُرْفِ النَّوْدُ فِي

صِعَفًا مَا أَنَا فَا فَالْسِنِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا وَالْ المؤنين فالاموسي تاضطفتك عكالتاس الم وَيَكُلُا فِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّ وَكُنُّنَالُهُ فِي لَالْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيِّمُوعِظَةً وَنَفْضًا الكلسة فالفايقي والمرقومك الخلوا بالحسنها سُّارِيكُ وُازَالْفَاسِقِينَ ﴿ يُاضِرِفُ عَنَالِمَا فِي النَّبِ مِنكِرُ وَنَ فَ الْأَرْضِ فِي إِلْحِقَّ وَإِنْ بِرَفَاكُمُّ وَانْ اللَّهِ لأبوفينوا بنأ وَإِن رُواسِيلَارُ فِيلا بَعُدُوهُ سَيَّا وَإِنْ رِواسِ الْغَرِيخِينَ وُوسِيلِكُوْ الْكِ بِالْتُهُمُلُكُوا المايتنا وكامواعنها غافلين والذبك كوابالماينا وَلَمِنا وَالْأَخِينَ مِطَتُ أَعْالُمُ مُعْلَجُ وَنَ الْأَمْا كانوابغلون وانجذفوخ موسم فاعتران من كليم عِلَّمِ مُثَالِدُ خُولُ وَالْمُرْ وَالْمَرِ لَا يُكَالِّمُ وَلَا مُنْ الْمُنْ وَكُلْمُ لِكُونَا مُنْ الْمُنْ وَلَا مُنْ الْمُنْ وَلَا مُنْ اللَّهِ وَلَا مُنْ اللَّهِ وَلَا مُنْ اللَّهِ وَلَا مُنْ اللَّهِ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَّا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَا مُنْ اللّّهُ عَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا لَا مُنْ اللَّهُ عَلَّا لَا مُنْ اللَّهُ عَلَّا لَا مُنْ اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَا مُنْ اللَّهُ عَلَّا لَا مُنْ اللَّهُ عَلَّا لَا مُنْ اللَّهُ عَلَّا مُنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا لَمُنْ اللَّهُ عَلَّا لَمُنْ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَمُنْ اللَّهُ عَلَّا لَمُنْ اللَّهُ عَلَّا لَمُنْ عَلَّا لَمُنْ اللَّهُ عَلَّا لَمُنْ عَلَّا لَمُنْ عَلَّا لَمُنْ اللَّهُ عَلَّا لَمُنْ عَلَّالَّ عَلَا مُعْلِقًا لِلَّا مُنْ اللَّهُ عَلَّا لَمُعْلِقُولِ مِنْ اللَّهُ عَلَّا لَمُعِلَّا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقُولُ اللَّهِ عَلَّا لِمُعْلِقًا لِمُنْ الْعِلْمُ عِلَّالِي لِلَّهِ عَلَّا لَمْ عَلَّا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِ سَبِيلًا أَغِينُهُ وَكُا فُواظُ لِينَ كُلُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّذ وَرَاوَانَهُ مُ مُنصَلُوا فَالْوُالمَنْ لَمُ مَنا رَبُّنا وَعَيْفِهِ التكوين من الخارين وكأرجع موسع لفقوم عفا أسِقًا فَالَ فِيسَمَا خَلَفَتُونِي مِن جَدِي عَلِيهِ أَمْرًا مَكِمْ وَالْفَيْ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِمَا إِلَى إِلَيْهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلَّا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

يخاين السماء بماكا والظلان وسشله وعالقية التُّ كَانَتُ خَاضِرَةُ الْعِكَّاذِيكُمُ لَوْكَ السَّبَتِ اذِمَّا بَيْهُمْ كَذَٰ لِكُ مُنْ لُونُمُ مِمَا كَا فُوا عَسْفُونَ ۖ وَإِذِهَا لَتَ أُمَّرُ مُنْ مُمْ المرتعظون قوما الله مهلك فما ومعكد بمنعنا شديدًا فالوامع ذرة التيكم ولعسكم منفون فَكُتَّا سُوَّامنا ذُرِّكِ رُوابِهِ أَغِينَا الدِّينَ لَهُون عِن السُّو فاخذنا الذين ظرف ابعيناب ببس عاكانوا بفسفون فَكُمْ عُواعَنُ مَا فَوُاعَنُهُ فَلَنَّا لَمُرْكُونُوا فِرَدٌ أَخَاسِتُنِ وَاذِنَّا ذُن رَبُّكَ لَهُ عَنْ عَلَيْهِ مِرالْ يُومِ الْفِينِيمُ مَنْ لِيقِهُمْ سُوءَ الْعَلْمَاتِ إِنَّ رَبَّاعَ الْمِهُ الْمِنْفَاتِ وَالْمِلْعَقُودُونَ وَفَطَّعْنَا هُمْ فَ الأرضِ أُمَّا مِنْهُم الصَّالِحُونَ وَمِنْهُ دُونَ الذاك وبكونا فربالحكنات والسينات لعكه ورجع فَلَقُ مِنْ مَعْلِهِم خُلُفُ ورِيقُ الْكِثَابَ بَاخُدُونَ عُرَضُ هَا الأدني وَيُقِولُونَ سَيْغَ عُرُلْناً وَإِنْ مَا يَرِيمُ عُرِّمِيْ أَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللابقولوا عَلَى الله الله الحَقّ وَدُرسوامًا فِيرُوالله دُ الاجنة حسار للذين يقون الخلايق قالون والد

عُلْمُهُ الطِّينَاتِ وَيُحِرِّدُ عَلَيْنَ الْخَالِثُ وَضِعُ عَنْهُمْ إَضَّهُمْ وَالْأَغْلَالَ اللَّهِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالدَّيْنَ الْمُوالِدِ وَ عَرُوهِ وَنَصُرُوهُ وَالْعُوَّاللَّهُ وَالنَّيْ لَهُ الْمُلَّكَ المُ الْمُنْ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الل اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوَّاتِ وَالْأَرْضُ لِآلِهُ إِلَّا هُوَيَحُونَ وَيَهُمُ مِن فَامِنُوا مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَرْجِيِّ الدِّي فُوْمِرْ بالله وكلانه والعوا لكك في نهند ون ومن قوم موسى المنافي بهنادك مألحق ويد بعث بلوك وقطعنا فخانني عشرة أسناطا أمثا وافحنا إلى إذاستنف فومة أن ضرب بعضاك الحري المستن مِنْ الْمُنْ عَشْنُ عَنْيًا فَدْعَلِم كُلُّ الْمِنْ مُنْ الْمُعْلِلْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَكِينِهُ الْعَسَمَا مُرَاكِنَ لِنَا عَلَيْهِمُ لَنَ وَالسَّلُو عَكُلُوامِنَ المَسْاتِ مَارَدُفَناكُمْ وَمُاظِلُونًا وَلِكِنْكَانُوا الفَيْمُ يَظُلُون واذِهِ لَهُ أَسكُوا هَا مَا لَقُرْ الْمُ الْفَرَيْدُ وَكُلُوا مِنْهَا حبث شنشم وقولوا حطر كادخلوا المات بعكانفف الكرْخَطْنَا يَكُونُمُ مِنْ يُوالْحُسُنِينَ فَمُدِّلُ اللَّهِ ظَلُوْاسِهُ مَعْ كُلُّ عَبُرُ الدَّى اللهِ عَلَيْنِهِ



مُشكون المكاب وأقاموا الصَّافي أنا لانصُع أَجَى الْمُطَاعِ وَاذِ شَقَنَا الْجِسُ لَوْفَهُ مِكَامِّرُ طُلَّةً وَطُوَّ اللّهُ وَاقْعُ مِنْ خُلُوامنا النَّناكُ مُنِفِّقٌ وَاذَكُو والمافِيهِ لَعَلَا كُمُ نُفُونِ واذاخذ رباعن سخاد مرمن طهورهم درسه مواشد عَلَى فَسَهُم السَّتُ بِرَيْكُمْ فَالْوُا بَالْ عَلِيَّا أَنْ فَقُولُوا بَوْمَ الفِينَةِ إِنَّاكُمْ عَزْهِ فَاغْلِينَ اوْنَقُولُوا إِنَّا آشُركَ عِلَا فَعُكَ الْبُطِلُونَ وَكُذَٰ إِلَى نَفْصَلُ لَا مَاتِ وَلِعَالَهُمْ بَرْجِعُونَ وَالْمُ عَلَيْهُمْ مِنْكَ الذِّي لَيْكَ الْمَالِثَا فَالْسُكِ مِنْهَا فَاشْعُ فُالشَّنْظَالُ فَكَانَ مِنَ العَنَّا وَيَ وَلُوْشِتُنَا لَرَفَعْنَا وَبِهَا وَلَكِنَّهُ أَخَلُدًا لِيَالْأَرْضِ فَاتَّبَعَّ مَوْيَةُ مُسَّلُهُ كُنُو الْكَالْكِ الْكِلْوَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّم أَوْنَازُكُونُهِ لَهُ خُذِلِكَ مَثُلُ الْفَوْمِ الذِّينَ كَذَّبُوا بِإِيالِنَّا فأفضوالفصط لعله مسفك رون الماء مسكرة القوم الذين كذبو إياليان والفسهم كانوا يظلون منهد عالله فهوالمنتدي من سيال فَاوُلِنَاكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَعَنَا ذَرُا فَالِحَيْرَكُمُّوا مِنَاكِنَ مَا لَالِنَّ لَكُوْ فَاوْتُ لَا نَفْ عَهُوْلَ مِنَا وَلَحْتُمْ



مِنْ مُرَادَ عَسَنَا إِنَّا اللهُ مِيمَعُ عَلِيمٌ الْمُرْدِانَ اللهُ مُؤْمِنُ كينالكا فرينا ن تستفعو افت نجاء كرا لفتي وانهوا مَهُ حَنْ بُلُكُولُولُ نَعُودُ والعُنْ ذُولُن الْمِنْ عَكُ وَيُحَافِ مُنتَبًا وَلُوْكُرُكُ وَإِنَّ اللَّهُ مُعَ المُولِينِ مِن اللَّهُ مُعَ المُولِينِ مِن الله بْالْهُ الدِّيرِ الْمُوْالَطِيعُواللَّهُ وَرُسُولُهُ وَلا تُوَلَّوْاعَنْهُ وَ المُنْفَعُونَ وَلاتَكُونُواكُالدُّن فَالواسِمَعْكَ وُمُولِا بَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ مُثَرَّ اللَّهَ آبَ عِنْمَا لِللَّهِ الْمُتُمَّ اللَّهُ الدِّينُ العُفاوُن وَلَوْعَلِمُ اللهُ فِيهِ مُخْرًا لَا مُعَهُمُ وُلُوَ ٱسْمَعُهُمْ لِتُولُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَالْمَاكِيمُ اللَّهِ يُرَالِمُوا استجيروالله وللرسول ذادعا كزناني كفواعلوا أَنَّاللَّهُ يَحُولُ يُزَلِّكُ وَءُ وَقُلْيِهِ وَالنِّرْ آلِيْدِ مُخْتُدُونَ وَالْقُوا فِنْهُ لَا صُبِئَّ الدِّينَ ظُلُوا مِنْكُو إِلَّا صُدَّةً وَاعْلُوا آتَاللهُ مُنْ بِيُالْغِفَابِ وَاذْكُرُوااذْ اللَّهُ فَلِمَّا المنتضعفون فالارض كالوثان يخطفك الأ كأونكروابدك منضره ودرقك في الطبياب لَمُلَكُّرُ تُنْكُرُونُ ﴿ إِلَهُمَا الدِّيْنَ الْمُولِا عَنُونُوا اللَّهُ وَ الرسول وتحويوا أمانا يك مروان وتنكرن واعلوا اتنا أموالك مواولاد لأفائة والالا

الفَّا مِّنْ أَنْ الْكُرُونُونُ وَلَا أَنْ عَبْرُدَاتِ الشَّوْكِرُ مُكُورُ الكروبر بكالله أن يحق الحق بحيالة ويقطع دا برالخاف الْيُحِوَّا لَحَقَّ وَمُظِلَ الْمَاطِلَ وَكَوْكِمَ الْجُرُمُوْنَ ﴿ إِذْ لِمَنْ عَيْنُونَ رُيْكُونا سَيَّا سِلْمُ لَا فِي مِنْكُ مُ مِنْكُ مُ مَالِفٍ مِنْ الْلَالْكُورِ الْمُ وَمَا حَسُكُ اللَّهُ إِلَّا يُشْرَى وَلَيْظُمُّ ثُمُّ الْوَيْطَيْ وَمُا النَّمْرُ الأمن عنالله أنّا لله عَرَبُ حَكَمْ الْدُنْفِ كُوالْنُعَاسَ استقرينة والركفكك في الشماء ما المطورة بدؤيذه عنك منخ الشيطان وليهط على فأويكم وَبُنْكِ بِوِالْاصْلَامُ إِذْ بُوجِ رَبُّكِ إِلَى لَلْاَ فَكُرَّا نَ مَعَكُمُ مُعِتُواللَّهُ إِنَّا مَنْوَالًا لَقِي عَلَى الدِّينَ الدِّينَ المُرْوَالرَّفِ فَاضِ يُواْفُوْ وَالْأَعْنَاقِ وَاضِرِ بُوامِنِهُ مُ حَتَّى الْأَفْ لِلَّا مَا يَهُمُ شَاقُوا اللهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّا للهُ سَدِيدُ العِنْ الْمِنْ الْمِنْ وْلِكُوْمُنُوفُونُ وَأَنَّ لِلْكِافِينَ عَنَّابَ النَّارِكَ المُهُا لَلْهِ يَامِنُو الذَّالْقَيْءُ وَالذَّنَّ كَالُو الْحُمَّا الَّهُ الدُّو الْحُمَّا مَا لَا نُولُوهُ مُ الاذبارُ وَمَنْ يُولِمِيمَ بَوْمَ لَيْدُرُنُ الْأَنْيُو المنال ومنحة الفينة متكانية بغضي من الله وماق جهم ويش المعين فلرف الوفر والكن الله فالمهم ومارمن إذرمت ولين الله رفولي كالوثان

كُمْ وَالْ نَيْنَهُوا لَعْفَرُهُ مَمْ مَا فَدْسَكُ وَالْ نَعِوْدُوا فقد مضك استنفالا ولبي فواللوه متعلا للون فننة وكون الدين كأنه للة فإن النهوافات المما بعُلُونَ صِينَ وَانِ وَلُوافًا عَلَوْ الرَّالَةُ مُولِكُ مِنْ بعثم المؤل ونع النصر واعلوا الماعم ومنات فالتسخيك ولدعالفن والبنائ المناكين والو السيل في المنظمة الله وما أثباً على الما والم الفرفان بوم النفي الجمعان والله عادل شف فدير الذائن والعندوة الثنباوك مالعندة الفضوى وَالرَّكِ السَّالِمِ السَّالِ الْمِيعْ أَدِ الْكِنْ لِيَقِضِي اللهُ أَمْرًا كَانَ مَقَنْ عُورًا ﴿ لِيَهْلِكُ مَنْ هَلِكُ عَنْ يَبْتُرُهُ وَيَحْنَى مَنْ حَيَّى عَنْ يَتَيْنَةٌ وَالْ اللهُ لَسَمَيعُ عَلَمُ الْذُبُرِيجَ أَوْ اللهُ نَا عَمَامِكَ فَلَيلًا وَلَوْ اللحظ والمالية وكنازع فالافرولكناف سُكُواللهُ عَلَيْم بِلَاسِ الصُّدُورِ وَاذْ بُرِي كُونُمْ اذِ الْفَيْنَةُ نَ أَغِيُّكُ مُ فَلِيلًا وَهِ لِللَّكُ مِنْ أَغَيْرُ لِمُفْعِلًا أَمْرًا كَانَ مَفَعُولًا وَإِلَى اللَّهِ لَهُ حَجُمُ الْأَمُورُ فَيَا إِنَّهَا الدِّينَ

لكُوْفَهُا نَا وَلِيكُ تُرعَنْكُ مُستَعَانِكُ وَلَعَنِيفِ لِكُو وَاللَّهُ ذُو الفضل العظيم واذيمكر التالذين هذو واليثير ولتاف المنالؤك افتجر وكالم وكنيكوا ألأوا الله خَيْرُ الْمَاكِدِينَ فَ وَالْحِالْسُ إِلَيْكُ مِنْ الْمِالْوَا فَدْسَمِعْكَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ المُنْسَمِعْكَ كوَنَتَاءُ لَفُكُنَا مِثْلُهُ فَالْإِنْ هَا لَا لَا أَنَّا طَيْرًا لَا وَلَيْنَ وَإِذْ أَا لِهُ اللَّهُ مُ إِنَّا لَهُ الْمُوالِكُونَ مَنْ عَنِيلَا مُا مُؤْلِ عَلَيْنَا جِهَارَةً مِنَ لِتُعَامِ أَوَالْمِنَا بِعِنَا بِيَالْكِ مِنْ وماكان الله ليع تبهم وانت فيه فروماكان الله معدد ومركسين فنفرون ومالهن الابعالة كالمالة وكالما يَعُدُّونَ عِنَالْسِينِ لِأَكْلِمِ وَمَاكَانُوا أُولِياءَ أُوان أَوْلِيا وَهُ إِلَّا الْمُتَّقَّوْنَ وَلِكِنَّ أَكُ تُرُهُمُ لِا يَعْلَمُنَّ وَالْمِنَّ أَكُ تُرُهُمُ لِا يَعْلَمُنَّ هُ وَالْأَنْ صَلَوْتُهُمْ عِنْ مَالْكِيْتِ الْأَمْكَاءُ وَصَدِيثُهُ فَكُونُوالْعَكَابِ مِاكْتُ مُنْ اللَّهُ وُونَ إِنَّالَةً يَكُ كَفْرُوا بِنِفْقُونَ أَمْوَالْهُ مُلِيصُدٌ وَاعْنَ سِيلاً لِلْهُ فَسَيْفِقُ تُوْتَكُونُ عَلَيْهُ خِنْتُ فَرَيْخِنْلُونَ وَالَّذِينَ كُونُوا الْجُهُ مُنْ يُخْتُدُونَ فِي الْمِمْ الله الْخَبِيتُ مِنَ الطَّبِّي وَيُعَا لَلْهُ لِنَا لِمُصَالُهُ عَلَى لِمُصْلَقِيرٌ كُمُهُ جَمِيعً

والذبن فرقيل كالمات وتنج فأهلكاه بِذُنُونِهُمُ وَأَغْرَفُ ۖ الْفُرِعَوْنُ وَكُنَّا لَا فُواظالِينَ اِنَّ اللَّوَاتِ عِنْمَاللِهِ النَّيْ كَفَرُوا فَهُمْ لِأَوْنُونُ المنقون فامانية عنه فالخرب فسيرد بهم منظمه لعَنَّا لَهُ مُنْ الْمُعَالِّدُونَ ﴿ وَالْمِائْخَافَ مِنْ فَوَمِحْيَالَةُ فَانْبِيْنَا لِينَهُمُ عَلِي مُوالِمُ إِنَّاللَّهُ لَا يُحِتُّ الْمَالِيَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلا يحسن الدين عفر واستقوالته لابع ون فَاعِدُوالْمُ مُمَااسْ لَطَعْتُهُمْ فُو مُومَ وَالطَلْفَ مُجْوُنَهُ عَلَقًا للهُ وَعَلَقًا عُدُونَ فَاخْرِينَ فِنْ وَعِيدُ لانتسكونهم القانع كمهم ومانتفظ المرشئ وسيتك فَاجْفِرُهُا وَقُوكُلْ عِلَالِيَّا لِيهُ مُوالسِّمَيْ وَالْجَالِمِ وَانْ لَهُمْ أنجنعوك فالتحسك المهموالنكاتيك ببضره المؤمنين والعسين فأويرم والفقت ما في لادري مَا الْفُتُ بَيْنَ فُلُومِهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهِ الصَّاعَيْمُ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَلَكِنَّ الله الصَّاعَيْمُ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَلَكِنَّ اللهُ الصَّاعَيْنِهُمْ وَلَكِنَّ اللهُ الصَّاعِيْنِهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ عَلَيْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَكُنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَكُنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَكُنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَلْكُنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَّهُمْ وَلَهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَاعِينًا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي مُعْلِيقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَائِقُلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ البيئ البيئ حسماكا الدومز البعك والمؤنين الْمَا مُهُ البِّني وَ فِلْ أُومِن كَالْفِيا لَّانِ كُنْ مَنِكُمْ غِيثُهُ

امتوالذالهي تزفية فأغبؤ أواذكر فالشكير اشاكم لفُرْ لِحُونَ وَالْمِعُواللَّهُ وَرُسُولُهُ وَلانْ ارْعُواكُفُتُكُوا وَنَدُهُ مِنْ مِعِكُمْ وَاصْرِفُولُ اللهُ مَعُ الصَّابِرِينَ ﴿ ولانكونواكا لذين حركوامن بإرهيم بطرا ورثاء التاج وكينة ولاعن سيل الموالله عاليغاو كالمي على وَاذِرُينَ لَمُسُوالصِّكَانَ أَعْلَمُ مُن وَمَّا لَاعْلِيكُمُ اللَّهِ مِنَالْنَايِرُولِيَ خِازُلُكُوْفَكُمَا مُرَايَّدِينَا لَفِيتُنَا إِنْ كَلَيْكُ عَلَيْ عِيْسَنِهِ وَقَالَ لِلْهِ بَرَيْ مُنْ الْمَالُونُ الْمَالُاتُمُ وَلَكِ آخاف اللط المدك المناف أخاف الديقة لألك الفون وَالَّذِينَ فِلْ مِنْ عُلْقَ عُمْ عُلَا وَمِنْ وَكُوْمُ وَمِنْ وَكُلِّ عَلَالِلَّهِ فَإِنَّاللَّهُ عَنْرُحَكِيمٌ وَلَوْتَرَيَّ ذِينُوتَ . الذبك عُرُوااللائكرُ بَضِرِيُونَ وُجُوهُمُ وَادْبَاكُمْ وَدُ وَفُواعَلَا سَالْحِيقِ وَلِكَ مِا فَدُمَّنَا بِدِيمُ وَالَّهُ المتدكنين فالأوالعب والكابا لفرعون والمأت من في المركة المالات الله قاحت الله بدُن ميم إِنَّاللَّهُ مَوْعٌ مُنْ لِمُالِعِينَابِ ﴿ ذِلِكَ مَانَ اللَّهُ لَمْ كالمُعَتِّيرًا يِعَيُّةً ٱلْعُسَهَا عَلَى وَرِحَتَّى فِي بِرُواسًا بأنفرين وأنا لله معميع علي الماسال فيعون



صُلُودُ فَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَمُلْمِثِ عَيْظُ مُلُو بِمُعْ وَيُونُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَا أَنْ وَاللهُ عَلَيْ عَلَيْ مَا أَنْ وَاللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مَا أَنْ وَاللهُ عَلَيْ عَلَيْ مَا أَنْ فَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مُعْلِقًا فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ مُنْزِكُو اوَكُمَّا بِعَنَا اللهُ الدِّينَ خام أُدوامِ الْمُؤوَلَ عَيْدُهُ مِنْ وَنِاللهِ وَلارسُولِهِ وَلاالْمُؤْمِنِينَ وَلِيحَالَةُ وَاللَّهُ خَيْرُ عِمَا تَعَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لَلْمُنْ حُينًا نَ يَعْمُولُوا سَنَاجِمَا للهِ شَاهِدِينَ عَلَا الفُسُرِيمِ الكَهُرُ الْوَلْاتُ حبطت اغاله وفالتارة خالدون إنمانين مناجكا لله منامر الله والبورالا يروا فام المائي وَا يُالرَّكُ فِي وَلَهُ عِبْنُ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَىٰ وَلَدْكَ ٱنْ يَكُونُو مِنَ الْمُنْدِينَ أَجَعُلُمْ سِفَالِدُ الْحَاجِ وَعَادُهُ الْسَغِيدِ الخايركمن امرا يدو البورالاخروجا مدف سيل الله لاسكون عنكالله والله لايدى الفور الظالمي الذين منوا وهاجت واؤجاه مفافي ببلالله إنظام والفنين أغظتم درجة عنكالله واولئك فم الفائزور بير مفر ربي وجرمانة ورضوان وجناب لم فيها نعَدُّ مُفْسِمُ عَالِدِينَ فِيهَا آبُكُا إِنَّا لَشَيْعِنَكُ ٱخْتَعَلَمُ

مُصَدِّدُ فَانَا بِوَاوَافًا مُواالصَّلْقُ وَانْوَا لَرَّكُونَ بيكفرانا الاعتفور رجيم وازاكد منالي المناج استخارك فأجره بخي بسمع كلام الله فرا بلغ ف مامنه ذلك بالمهم فور لايتكون الكف بكون المين كالم عَهٰنَّاعِنَ لَا لِلَهِ وَعِنَ لَدَسُولِهِ إِلَّا الذَّينَ عَاهَ لَهُ أَغِنَا السيف بالخالج فااستفاموالكرفاستفيمواكم أنالله عِيُّ النَّفِينَ كَيْفَ وَانْ يَظْهَرُ وَاعْلَيْكُ وَلاَرْفُوا المُرْالاً ولادمة برضُونكُ ما فوا منهم وَالْف فلوبهن والكرفير فاسعون اشتر والانات الشمت فليلاف دواعن بيلدا بمنمناة ماكانوا بعكورا لاَرْجُولُ إِلاَّ وَلاَدْمَنَّهُ وَا وَلِئَكُ مُمْ الْعُتُدُونَ فَإِنْ أَا بِوَاذًا فَأَمْوُا الصَّالِيُّ وَانْوُا الرَّكِيِّ فَإِخْوَانُكُمْ ف الدين ونفص كالاياب لقوم يع كلون كالكوا أيانهم من بعب عند هر وطعنوا في بي مقالل المُتُهُ الكُنْوَالِمُ لِا أَيْمَانَ لَمُ مُ لَكُلُهُ مُ لَكُلُهُ مُ لَكُلُهُ مُ لِللَّهُ وَلَا الْمُ الانفيا للون قومًا نكوا أيما تهم وهسوا الخاج 

ببنون دين لحيق مؤالتين وتواالكاب فيعطوا الخربة عن يدوه مصاغرون وقالت البهود عُنَيْرًا بنُ اللهِ وَقَالِتِ الصَّادَى المسبِحُ ابْنَ اللَّهِ وَاللَّهِ السَّاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ تُولِهُمْ بِإِفُواهِمِهُمْ يُضَاهِقُ نَقُولَ النِّنَ كُفُرُوامِزُ مَنْ فَاللَّهُ مُواللَّهُ أَنْ يُوفَكُونَ الشَّالُوا مَا رَهُمْ وَ رَهُنَا نَهُمُ أَزُبًا بَامِنْ وَنِ اللَّهِ وَالْمِيكِ ابْنُ مُنْ وَمُنَّا أَمُوا الأليعنبذ والفا واحتا لاالد الاهوسنائرعا بُرُكُونَ ﴿ بُرِيدُونَا نَانِظُ مِنُوالْوُرَالِيَّةِ بَافُوامِنِم وَيَا إِي اللَّهِ إِلَّا أَنْ يُرْمُ مِوْدُهُ وَلَوْكِرَهُ الْكَاوِدُولًا الْمُوَالدِّيْ أَرْسَالُ سُولُهُ بِالْحَالَى وَدِ بِلَكِنَ لِيظِيمُ عَدَالدِّزِكُ لَهُ وَلُوْكِرُهُ الْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّكِيُّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمِلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل المُوْالِنَّ كِيُرُّامِنُ الأحسارة الرُّهْانِ لِيَاكُونَ أموا لالناسر الباطلوك بكدون عنسب لاللهو الذَّينَ يُحْزِرُونَ ﴿ الدَّهِبُ وَالْفِصَّاءُ وَكَابِنُفَقُوا فيسبيل لله فكيترهم بعيناب المرك بوركيني عَلَيْهُا فَارْجَهُمْ فَتَكُونَى فِاجِنَا هُمُمْ وَجُوبُمْ وَظَهُوُ رُهُمُّ هَا مَا كُرُّ أَوْ كُلْ نَفْسَكُمْ فَلَكُ عَوْا الْمُكُمُّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الربيا الذي استوالا محيدة والباء وواخوا الكراولية إناستيواالكم يتعك الإنبار وتن يولم منكرة الله مُمْ القَّالِونَ مُنْ إِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَأَذَوْاجُكُمْ وَعَيْلُ كُوْ وَأَمُواالًا فَرَجُنْهُ وَهَا وَجُالَةً عَنْفُونَ كَنَا دَهَا وَسُنَا كِنُهُ فَوَيَنَا آحُنَا لِيكُمْ مِنَالِيدُ وَرُسُولِهِ وَجِهَا دِفْ سَيَلِهِ فَلْرُصُوا عَيْ الْحِيارِ الله بِإِخْرُةُ وَالله لا يَهْدِي الْفَوْمُ الفَّاسِمِينَ الْفَالِيَةِ الصرك الله الم مواطن من ويوم حسن إذا عيم المراكر فالمأفين عنك فرشنا وضافت علنكم الأن بفارحت فروات مندين فرائزاالله سكنته عَلْى سُولِهِ وَعَلَالْوُنِينَ وَانْزَلَحِنُو الْمُرْتُوهُا وَعَنْ الذَّرِي عَمْرُوا وَدُلِكَ جَزاء الْخَافِرِي ٥ وريو بالله من عند ذلك عَلَى أَنْ الله عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْوُرٌ تجييد الذي الذي المنواع المنزون عير فلاتفت ووالكيفكأ كالم يعتدعا منهما فأواز خفيم عَيْلَةُ فَنُونَ نَغِنَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضِلَةً إِنْ اللَّهِ مِنْ فَضِلَةً إِنْ اللَّهُ مِنْ فَضِلَّةً إِنْ اللَّهُ مِنْ فَضِلَّةً إِنْ اللَّهُ مِنْ فَضِلَةً إِنْ اللَّهُ مِنْ فَضِلَةً إِنْ اللَّهُ مِنْ فَضِلَّةً إِنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا عَلَيْ مِنْ أَنْ أَلَّا عَلَيْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا عَلَيْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا عَلَيْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا عَلَيْ أَلَّا مِنْ أَلَّا عَلَيْ أَلَّا مِنْ أَلَّا عَلَا أَلَّ عَلَيْكُوا مِنْ أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَّا مِنْ أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَّا مِنْ أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَّا مِنْ أَلَّا عَلَيْكُوا مِنْ أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَّا مِنْ أَلَّا عَلَيْكُوا مِنْ أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَّا مِنْ أَلَّا عَلَيْكُوا مِنْ أَلَّا عَلَيْكُمْ أَلَّا عِلَا أَلَّا عِلْمُ أَلَّا عِلَى اللَّهُ مِنْ أَلَّا عَلَيْكُوا مِنْ أَلَّا عَلَّا مِنْ أَلَّا عَلَيْكُوا مِنْ أَلَّا عَلَا عَلَا مِنْ أَلَّا عَلَا عَلَا مِنْ أَلَّا عَلَيْكُوا مِنْ أَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عِلَا عَلَّا عِلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا إِنَّا لِلْهُ عَلَيْحَكُمْ فَأَوْلُواالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِا لِلَّهُ وَلَا بالكوم الإخرة لايجير مون ماحي الله ورسو لدولا

عضافتيها وسفرافاصلا لأشوك ولكن عك عَلِيْهُمُ الشَّفَّةُ وَسَخِلِفُونَ بِاللَّهِ لِوَاسْتَطَعَنَا لَيْرَجِبَا مَعَكُونُهُ لِلْكُونَ الْفُسْمَةُ وَاللَّهُ لَعَلَمُ إِنَّهُ لِكَادِيونَ اللَّهُ لَعَلَّا فِي اللَّهُ لَكَادِيونَ عَفَا اللهُ عَنْكَ لِم أَوْنَتَ لَمُ مُحَى بِثَابِرُ لِكَ الدِّينَ صَّلَقُوا وَيَعَنَّكُمُ النَّخَا ذِبِينَ ﴿ لَا يَسَنَاذِ نُكَ الدِّينِ تُوْمِينُونَ بِاللهِ وَالْبُومِ الْأَخِلَ كُمُ الْمِسْدُونَ بِالْمُوالِمُ فَالْمُ وَاللَّهُ عَلَمُ الْمُنْفِينَ ﴿ إِمَّا لَمْ اللَّهِ الدُّينَ لِالْمُفْتِينَ } المسة والبووالإخ وازابت فأويهم فه مرف ويهم مردد فَكُوالْادُواالْخُرُوجُ لَاعْتُوالُهُ عَنْ وَلِكِنْ كَيْمَالُهُ النطائهم فبطه وقتل فغذوام الفتاعدي لوَ وَ إِن الله ما ذا دو وَالْمَا الأولا وضعوا خِلالكُونِيغُونكُوالفِنكَةُ وَفِكُوسُمُاعُونَ لَمُوالله عَلَيْم إِلْفًالِلِينَ لَهُ الْمُؤَالْفِنْكَةُ مِنْ فَلُ وَقَلَّهُ اللَّهِ الْمُورِيخُ جَاءُ الْحَقُّ وَظَهْ إِمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ وَمِنْهُ مُنْ مَنْ مَعُولًا مُدَنَّ لِمَهُ لَا مُعَالِمُ الْمُنْ فَيَ الْمُنْكَافِ سَقَطُوا وَانْ مُنْ مُ كُلِّلَةً مِالْكَا فِينَ الْكَالِفِينَ الْمُسْلِكَ حسينة لتنوفه وان سُنك مصدية بقولوات

وَالْارْضَ مِنْهَا ٱرْبَعِيَّةُ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْفَيْمُ فَالْا تظلوا فيهتا تفسك موقائلوا المشركين كالمركا يُمَا لِلُونِكُونِكُ فَأَوْا عُلُوا أَنَّا لِللَّهُ مُعَالِمُ فَيَنَّا لِللَّهُ مُعَاللَّهُ فَيْنَ إِلَيْ اللَّهُ مُعَالِمُ فَيَنَّا لِللَّهُ مُعَالِمُ فَيَعْلَى إِلَيْنَا لِللَّهُ مُعَالِمُ فَيَعْلَى إِلَيْنَا لِللَّهُ مُعَالِمُ فَيَعْلَى اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالًى اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولِ مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ المَّا السَّنَى فِيا دَهُ فَ الكَوْرُ عِينَ لِيهِ الذِّينَ هَالْ وَالْجُوا عامًا ويجرمون عامًا لِنُواطِنُواعِينَ مَا حُرِّمُ اللهُ فَيُلِوا ماحرم الدرين في مسوء أغالم في والله لا بهدى القوم الكافرين المائم الدَّين اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الكُرُافِينُوا في سَبِلِ اللهِ اللهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ الكيفة التنام فالأخرة فاستاع الكيفة التنسا المُمَا الْأَفْدُ وَالْمُ فَالْمُ الْمُنْفِرُوا الْمُدَانِّةُ وَالْمُحَالِّةُ الْمُلْكِ وكيستندل فوماعن كن ولانصروه سباكا المعا كُلِّيْنَ قُلْبُ الْمُنْسُونُ وَفُلْنَاصُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَا الذين كفروا الخاشكن إذها فالعنا والديمول لصاحبه لانحان إن الله معنافاتها الله سكفك عليا وَأَنْكِ يَجُنُو وَلَمْ مُ وَهُ أَوْجَعُلَكُمِ مُالدِّينَ كُفَرُ وُالسُّفُلُ وَكَيْلُهُ اللَّهِ مِوالْعَلَنْ أَوَاللَّهُ عَنْ يُحَكِّمُ الْفِ رُوا خِفْافًا وَعِينًا كُاوَخَاهِ مِنْ الْمُوالِكُمْ وَالْفَلْكُمْ الْمُ

والغنام لبزعكم فاوالمؤلف في فكو بمنم وفي الرفاس والغارميرون سبيل لله وابن السيل فريضة م الله والله عليه حكيه ومنهم الدَّينُ فُودُ و رَالبُّقَ وَيَقِولُونَ هُوا ذُنَّ قُلْ أُنْ حَسْبِرِلَكُمْ نُونِينَ اللَّهِ وَيُؤْمِنُ لْلُوْمِنِينَ وَرُحَمُّ لِلدِّينَ امْنُوامِنْكُمُّ وَالدِّينَ يُؤذُون رسول الله من عَمَا عَلَاكِ السَّمْ عَلَا عُلِيمًا للمركبر فنوك موالله ورسوله الحق نبرض أز كانوامونين الرنف أوالة من يجادد الله ورسوكة فَانَ لَهُ الْحَقِيمَ خَالِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْحَالِيْ وَالْعَظِيمُ يَ نَدُالْنَا فِقُولَ أَنْ الْمُرْكُ عَلَيْهُمْ مُورَةً مَلِينَا فِي الْمُنْ الْمُنْ فَعَلَاكُ اللَّهِ اللَّهِ فُلُو بِرِيمُ فُلِ سَنَهُ رِ وَالْ اللَّهُ فَيْزِجُ مَا يَحْتَ لَا وَنَا وكرن النه وليول إماك الخاع والمناف ووكالما قُلْ إِللَّهِ وَالْمَانِهِ وَرُسُولِهِ كُنُتُ مُرْتَشَكَهُرُونَ ﴿ لا العُنْذُوا فَلْكُفُرْ فُرْلِعَكَا بِمَا نِكُمُّ انْعَفْ عَنْ طَاهُ أَوْمِنْ كُرُنْ لِدُبْ طَاهُنَّهُ كِالْمُحْكَانُوالْخِيرِ المنافقون والمنافقات بعضهم منعض المروت بالنصير وسنهون عزالغ وب ويغبضون أيذبكم كُوُّاللَّهُ فَيْسِيكُمْ إِنَّالْمُنَّا فِصْينَ فُمُ الْفَنَّا سِفُونَ ﴿

المناائز إيز فش ويولوًا وفر وون فالنفيا اللهاكت الله كنا مومؤلك وعلى لله فلتوكل لمؤمنون فُلْهَ لَهُ رُصُونَ بِالْمُ الْمُدَى لَكُ نَعْبُنِ وَكُنْ مُرْجِرً يخان يصيك مُالله بعيناب بنعين أوَإِنبات مربور المعمر مربيون فالفي عواطوعا أوكها الناف المناف والمركانية فوما فاسفين وماسمة ان في كونهم فقفا بهم إلا أنه مرفروا بالله ومرسوله وَلا يَا نُونَ الصَّلْقُ الْأُوفِيرَكُمْ الْعُلا يَفْقُونَ الْأُولِمُمْ كارهون فلانعنك أموالم وكاأولادهم ايت بريكالله ليع تبيئ بهان الكيف الدنيا وكزهت الفشهم وه منافرون وتخلفون ما الدائم كمنكم وماهر من المرابعة من ورفي الله من المرابعة كويجدُونَ عَلَيْكًا أَوْمَعْالِاتٍ أَوْمُدُّحُكًّا لُوَّلُوْلِالَّيْهِ وهريجين وميهم من ليرك في الصدفات فَانِ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمُنْعِظُوا مِنْهَا إِذَا هُمُ بسغطون وكوائم كصواما الله والله وكسوله فالواحنكا الله سيؤلنكا الله من فصله ورسولة إلا الْحُ اللهِ وَاعِنُ لَ مِنْ الصَّدَ فَاتُ لِلْفُقَرَّاءِ وَالنَّا

جَهُمْ وَبِيْنَ الْمِينِ عَلِيهِ عِلْمُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَفَّ فَ فَالْوُاكِلْهُ الْكُوْرُوكَ مُولِا يَعْلَالِهُ فِي مَوْ إِيمَا لَمْ يَبِنَا لُوْأُومًا نَصْمُو لِآلِ لَا أَعْنَا مُمْ اللَّهُ وَدُبُولُ مِنْ صَلِقَ وَانْ بَوْ وُاللَّ حَسِيرًا لَمْ وَالْسَوْلُوالْمَا لَوْ اللَّهِ الشُّ عَنْ أَمَّا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ فَا وَاللَّهُ عَنَّا مُلَّالًا مُن وَمَا لَمْ فَيْ الأرض في في في ولا نفير الأرض في الما من عاه كا لَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ النَّادُ فَنْ وَلِنَّاكُونَ مِنَ الصَّالِحِيرُ فكأالسه من فضيله يخلوابر وتولوًا وهم مغرضون فَاعْفَتُهُمْ نِفِنَاقًا فَ قُلُونِهُمْ إِلَى وَمِ لَلْقُونَهُ مِنَا أخسكفواالله ماوعكوه ويماكانوا بكذون الرنع بكواكا لله تع لم يتم فرو يخولهم وان الله علا الغِنُهُوبِ ﴿ الذِّن كَلِّيرُونَ الْمُطَّوُّمِينَ مَنْ الْوُسِرَ ن الصَّدُ فَانِ وَالدِّيلَا بِحِيدُونَ إِلَّا حِهْلَكُ مُ مسخ وكمنه مع الله منه موكم عنا والمركم استغفر لهم أولات نعفر لم أن السَّنعَ فر لم سعين مَنْ فَلُن بَغِيفُواللهُ لَهُ مُؤْدِلُكَ بَا مُهُمُ هُورُوابِ اللهِ ورسُولِمْ وَاللهُ لابِهَدِي لْقُوْمَ الفَّاسِفِينَ ﴿ فَرَ الْمُ الْمُونَ مِقْعَدِهِ خِلَاتَ رَسُولًا لِللَّهِ وَ

وعكالله المناففين والمنافقات والتحتا والرجشم خالدين فيها هي فيهم ولعنه والمعتوم والمركز كَالْذِينَ مِنْ مُلِكُمْ كَا فُواالَّنَدُمِنَكُ مْ فَقَعْ وَالْكُرُّ النوالا واولادا فاستمنعوا يخلافه بدفاستمنع تنيكلا فكأ كالستنت الذيئ فألك معلافة وخضتم كالد خاصُواْ وُلْمُكُ حَطِينَ عَالَمُ مِنْ وَالْمُنْ الْوَالْاحِيْةُ وَاوُلُنْكَ هُرُ الْخَاسِ رُونَ الْمُأْمِنِينَ الدُّينَ مِنْ فبلهن فورنوج وعاد ومفؤد وقوماباهم وأضا مَدِينٌ وَالْمُؤْفِيكُا مِثْ النَّهُ مُرْدُكُ لَهُ مُوالِيِّنَا بِتَ مَاكَانَ اللهُ لِيظِلمُهُ وَلَكِنَ لَيُفْتِهِمُ يَظُلُونَ وَ وَالْكُنَّ لَيُفْتِهِمُ يَظُلُونَ وَ وَ المؤينون والمؤمناك تغضه أولياء بغض أمروك بالمغروف وتنهون عن المنك رويفيلون الصافة وَيُؤِنُّونَا لِرَكِفَ وَيُطِعُونَا لِلَّهُ وَرُسُولُهُ أُولُكُ سَيْرِحُمُ وَوَ اللهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ جَكَمْ وَعَكَاللَّهُ ٱلمُونِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ عِنَاتِ عَنَاتِ عَنَاكِمُ فَالْمُ فَالْمُنَالُونَا لِلْهُ فيهاؤكساك رطية في خاب عذان ورضوالا مَالِيهُ ٱلْكُرُّذُ لِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَالْأَبِيُّا اللَّهُ خاهب الكفار والمنافقين واغلظ عكنة ومافكم

والماع المعتدر وكالوالاعتراب فوذك لمروعت الذَّرُكُ لَهُ وَاللَّهُ وَرُسُولُهُ مُنْ صِيدًا لِلْمُنْ كَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُعَالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مُلْمُوالِمُ سَعُمُ مَنَا كَالِمُ ﴿ لَنَسْرَ عَلَى الْمُعْفَاءَ وَلَا عَلَ المضاؤلا على الذيك يحدون مالنف فون حريج الذانعي الله وركوله ماعل فينيني من بلو عَفُورُدُ مِيمُ وَلَاعَلَالَدُينَ إِذَا مِنْ الْوَلَ لَجَيْلَهُمُ مك لاأحد ما اخلك عليه فولوا واغترافي وكالديع يحزنا ألايجيد وامانفيقون أتتا التيل عَكَالدُّن كَتَبِتُنَا ذِنْوُنَك وَهُمْ أَغْنِكَ إِنْ رضوا مان بكونوامة الخوالف وطبع الله على الله فَهُمُ لابِعَلُونَ ﴿ تَعِنَدُرُونَا لِيُصِينُوا ذَارَجَعَتُمُ البهد فالانعَارُ والنَّ نُوْسِ كُمْ فَانْتُ أَمَّا الله مِنْ اَخْبَارِكُمْ وَسُبْرِي اللَّهُ عَلَكُمْ وَرُسُولُهُ ثُمَّ الرد وتالي فالمرافعيك والنهادة فينيك عِلْكُنُونُ عَلُونَ ﴿ سَجِلِمُونَ اللهِ لَكُواذَا الْفَكُمُ اللهِ النه دليغ ضواعته فأغضوا عنه ما يم جر وَمَاوْمُهُمْ حَهُمُ مُرَاءً مِمَاكًا نُوا يَكِينُونَ لَيَلْفُونَ لِيَلْفُونَ لِيَلْفُونَ لِيَلْفُونَ لكُولْلِنْ صُواعَتُهُ مُونَانِ مُنْ صُواعَنُهُمْ فَإِنَّ الله لا

كهواان بجب هدوا بإموالم وانفسيم عديبيليم وَقَالُوا لانْنَفِ رُوا فِي لَجِيُّ فَلَا لَهِ مَنْهُمُ اسْتُلْحَوَّا لَوْكَا فُا فَفَهُونَ ﴿ فَلَبِضَعَكُوا فَلِيلًا وَلَيْنَكُوا كَبُرُّ أَجْزَاءً فَاسْنَا ذَنُولَ لِلْخُرُوجِ فَعَنْ لَنَ عَنْ خُوامِعِ لَهُمّا وَلَا نَفُ اللهُ المع عَلُو التَّكُمُ رَضِيتُ مَ الفَعُودِ الَّالَ مَيْنَ فَافْعُ لُمُ وَامْعُ الْخَالِفِينَ ﴿ وَلَا نَصُلُ عَلَا أَحَدِ سِنْهُم مَاتَ أَبُدًا وَلا نَفُتُمْ عَلَى فَبُرُ مِ إِنَّهُمْ كَفَدُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَمَا وَاوَهُمْ فَاسِقُونَ ۖ وَلَا بَعِينَكَ امْوَاهُمْ وَأُولادُهُ مُراتِمُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَنُرَهُونَ الشَّهُ مُرُوهُمْ كَا فِرُونَ ﴿ وَالْإِلْمُ الْمُرْكِتُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِدُةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِيلَةُ اللَّهُ اللّلِيلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِيلُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلِيلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِ الللَّالِمُ اللَّ آنا مِنُوا بِاللهِ وَجاهِ لُوامَعُ رَسُولِهِ اسْتُنَا ذَنَكَ اوُلُواالطَّوْلِمِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا مَكُنْ مَعَ الْفَاعِدِينَ رَضُوا مِانْ بَكُونُوْامَعُ الْحُوالِفِ وَطْبِعَ عَلَى الْوَيْرِمَ فَهُمْ لاَفِينَةُ وَنَ لَكِينَ الرَّسُولُ وَالذَّيْنَ المَوْالْمُعُهُ جُامِدُوا بِأَمْوَا لِمِ وَأَنْفَيْهِمْ وَأُولُونُ فَيْ لَكُوْ الْحَيْرَاتُ والمشك فرالف لون اعماله لمرجنان بي مِنْ يَعْنِهُا الْأَيْنَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ذُلِكَ الْفُورُ الْعَظِيمَ



عَنْعِبَادِهِ وَالْخِذَالصَّدُفَاتِ وَانَّاللَّهُ هُوَ النَّوَّابِ التحبيه وأيلاغكوا فستترالله عككم ورسوله والمؤو وَسُنُرَدُ وَنَا لَيْ إِلِهِ الْعَبْنِ وَالشَّهَا دَهِ فَيُنْيَكُ مِنا كُنْزُنْعُكُونَ وَاحْرُونَ مْرْجُونَ لِامْ اللهِ إِمَّا بُعِدِّهُمْ وَ امِّانِهُوبُ عَلِيْهُمُ واللهُ عَلَمْ حَكِيمُ وَالدُّينَ عَنْدُوامِنِعِمَّا ضارًا وَهُ نُوا وَهُرَهِتِ ابْنُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْضَا وَالْمِنْ خارب الله ورسوله مِن فَ الله ولي المان أدف اللاالحنية الدينهكا بمركاد يون الافت مِيةِ ٱللَّالَسَيْنَادُ السِّسَعَالُ النَّقَوٰى مِنَا قَالِ مَوْرِاحَتُنُ اَنْ عُوْمُ وَيَ مُ فِيهِ رِجَالَ لِحِيثُونَ اَنْ يَطَهُ مُو وَأَوَاللَّهُ بجي المطهري أفتن استربينا له على فوى من الله ورُضُوا نِحُبِرُ أَمْرَمُنَ أَسْسَ مِنْنَا لَهُ عَلَى شَفَا حِرُهُ فِيكُ هِارِفَا مُنَارِيهِ فِي رَجَتُمُ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمَةِ لاَرْالْبُنْالْهُمُ الدِّي بَوْارِبَةً فَعُلُومِم الْأَانْفَطْعُ الله الله عليه حكم وإنّا لله اشترى والونيز الفسهم وكمنوا له مراي لمر الجنة بمنايلون في سيكل فَيُفَالُونُ وَلَفِينَ لُونَ وَعَلَّا عَلَيْهِ حَمَّا عَلَيْهِ حَمَّا فَكُولُ فَي والإنجيل والقرار ومزاف بعفري مناه فاستنفر

برض عن القوم الفتاسمين الاعراب أن المفتراق بفنا فأواطد والابعثلوا عدود ما الترك الشعل سولة وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَكُمُّ وَمِنَ الْأَقْرَابِ مَنْ يَعْفِي لَمَا يُفِقُ عَمَّا وسريض كم الدَّوام عليه دارو التوووالديمية عَلَيْمُ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ اللَّهِ وَالْيُوْمِ اللَّهِ وَكَيْجُنَّا مَا يُنْفِقُ فَرُا إِنْ عِنْكَاللَّهِ وَصَلَوْا مِنْ الرَّسُولُ الْمُ إِنَّا فِيا فَرَيَّةً لَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَرَجَّمَ الله وَالسَّابِهُونَا لَاوَكُونَ مِنَ الْمُعَارِدِينَ وَالْاسْنَارِ وَالدِّينَ الْبَعُوهُمُ الْحِلْ الْرَصَى اللهُ عَنْهُمُ وَرُصُواعَتُهُ وَاعْدُهُ وَمُنَّا يَنْ عَنَّى عَنَّهُ الْأَنْهَا لِأَخْالِدِ نَهُ فِيهَا الكا ذلك الفور العظم ومن وللم من الاغاب منافِقُون ومِزاَهِ لِالْكُبِينِيةِ مَنْ وَاعْلَالِقِنَا وَكُ نعلهم يخ لغلمهم سنعليهم من فريردوت المعذاب عظيم واخروناعتر فوايدنو بنيخكموا عَلَاصَالِكًا وَالْحُرْبَ يُلْعَسَى اللهُ أَنْ يُوبَ عَلَيْهِ إِلَا الله عَفُورٌ رَحِيمُ خُذُمِنَ أَمْوا لِمِيمُ صَالَفَرُ لَطُرُفُمْ وركيه ما وصراعلين أن صاويك يحي كَالشَّاسَمِيعُ عَلَيْدٌ ﴿ الزَّبْعُنَا إِنَّا لَلَّهُ هُونَفِينًا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

بْالْبِهُ الْذِينَ الْمُوالفَّو الله وكونو المع الصَّادِ فينَ ماكان لإهاللكبة ومن خولم من الأغراب أن بي كفواعن سول الله ولا بزعوا بانفيه عن في ذلك بالمره لاصيبه فن ظأولان ولا محت ف سبيل الله ولايطَاوُن مُؤطِئًا بِعَيْظُ النَّكُنُ ا رُولا ينالوُنْ مِنْ عَلُوْنَ لِلالْأَكْدِبُ لَمْ مِهِ عَمْلُ صَالِحُ أَنَّ اللَّهُ لايضيع اجرالحينين ولاينفيقون نففة صغيرة ولا كِيرة ولايفطعون واديارالاكيك لهم النجريم المداحس مَاكَانُوابِعُلُونَ وَمَاكَانَالُوْمِنُونَ لِيَفِرُواكَافَّةً فَلُولانَفُرُمْ إِنْ فَيْمِنْهُمْ طَالْفُنْ لَيْفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِينَ لِدُوا قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لِبَهُمْ لِعَلَّمْ عَيْدُو يَا أَمُّ الدِّينَ اللَّهُ مِنْ الْمُؤَالدُّينَ لَكُونِكُ مُوسِي اللَّمْ اللَّهُ إِلَّهُ الدُّينَ لَكُونِكُ مُوسِي اللَّمْ ال وَلِيكُ وافِيكُ مَعْلِظَةً وَاعْلَوْانَ اللهُ مُعَالَمُ فَانِ وَاذِ إِمَّا أَنْزِلْتُ سُورَةً فَيْهُ مُرْمَن يَقُولُ أَيْكُرُوٰ الْمُنْهُمُونَ اِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ امْنُوا فَزَادُ ثَهُمُ إِيمَانًا وَهُمُ مُنْكِئِينًا مُوفَةً وَامَّا الَّذِينَ فَ فَلُوبِهِم مَنْ فَرْادُ يَهُمْ رِجِيًّا إِلَى خِينِم ومانوا وهركافر ون اولابرون المتم فينوك الحكِلُ عَامِرُمُ الْوَمِّيْنِ فَوَلَا بِينَ لُونَ وَلَا هُمِيدًا وَوَلَيْنَ الْمُؤْلِدُ وَالْمُ

بَيْعِكُوالدَّى إِنْهِ مُنْ يَهْ وَذَلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيمُ التَّابُّونَ النَّابِيُونَ الْخَامِدُونَ السَّاحُّونَ الْأَلْعُونَ الشاجية وكاللورون بإلمعنوف والثاهون عن الْمُنْكِرُ وَلَلْتَ افِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَكِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَاكَانَ لِلبُّيِّةِ وَالذِّينَامَنُوا أَنْ لَيْنَعْفِفُرُوا لِلنَّيْحِينَ وَلُوَكَا نُواْ أُولِ فُرِكُ مِنْ عَدِمَا نَبُيْنَ لَمُرْا بَهُمُ أَضَابُ الغير وماكانا ستغفاذا برهيم لاسد الأعن موعلة وَعَلَمْ اللَّهِ وَلَمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَوْ اللَّهِ بَرَّهُ مِنْ فَإِلَّ المهيم لأوا وملكم وماكانا الدلي المقالق ما المنك إِذْهَالْهُمْ حَتَّى بِينَ لَمُ مِمَا لِيقُولُ ۚ إِنَّا لِللَّهُ بِكُلَّ عَيْنَ عَلِيمُ هِ إِنَّا لِلْهُ لَهُ مُلكُ السَّمْواتِ وَالْأَرْضِ عَيْمَ وَعَيْهُ مُ وَمَا لَكُونِونُ وَنِا لِلْمِنْ وَلِي وَلانصَافِ لَقُدُنّا بِاللّهُ عَالَتَ عَالَمُهُ إِجِينَ وَالْكَنْفَارَ اللَّهُ مَا الدُّينَ التَّعُونُ فَ ساعة العسرة من عند ماكادة ربع فلوب فريق منهم الْمُرَابِ عَلَيْهُمُ إِنَّهُ بِرِمِ رَأُونُ رَحِيمَ وَعَلَالِتَكُ فَ الدِّبَ خُلِقُوْ الْمُعْ إِذَا ضَا قُتْ عَلَيْهُ الْأَرْضُ عِالْحُبِتُ وضافت عكيف والفشهم وطنوا الاملا على الماس الْآالَيْةِ ثُمَّا بَ عَلَيْهِ لِيَوْ بُوْالِنَا لِلهُ هُوَالْوَالِهِ الْمُعَالِقَابُ الْحُمَّا



ليتنكؤا عدد اليتنين والخناب ماخلق الأذلك الأرالحق بفصر الأراب لقور معتكون والأناء الملاف الليل والتهار وماخسكا الدفي المنوات والانط لإبان لِمُوْمِينَا عُونَ ﴿ إِنَّا لَذَيْ لَا يَرْجُونَ لِفَالْمَ الْوَرْصُوا الْحَوْدَ النُّبُ واظاً وَأَلِيا وَالدِّينَ هُ مُعَنَّا إِلِنَّا عَا فِلُونَ اوُلُعُكُ مَا وْمُهُمُ النَّا رُغُمَا كَا فُوالْكِينِ وَثَّا زَّالَّهُ مِنَا مَوُا وعلواالماكات بهديم ربهم ياغابيم يحمي الانهارُن عِنَّانِ النَّي كُونُهُ فيها مُناكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِ العَالَمِينَ وَلَوْ يَعِي لَا لَهُ لِلنَّاسِ السِّرُ اسْتِعَالَمُ إِ بالخرافضي النه م أحله م من دُرُ الذي لا ترجو ن لفا وفطعنا بزمع مهون وإذا مسلانا فالفرد عاما الجنب أوفاعِدًا اوْفَاتُما فَلَاكْتُفَنّا عَنْهُ ضَرَّهُ مُتَ كَانْ لَا يَلْمُ عِنْ الْمُضْرِّمَةُ لَلْذَلِكَ نُوسَى لَلْكِ وَفَيْنَ مَاكَانُوا بِعَكُونَ ﴿ وَلَقَ ذَا هَلَكُمَّا الْفُرُونَ مِنْ فَبَلِّكُمْ لِمَّا ظَلُهُ أَوْخَاءَ تَهُمُ رُسُكُمُ إِلَيْنَاتِ وَمَاكَا فُوالِيُوْمِنُوا لَذَلِكَ بَخِيرِ كَالْقُوْمُ الْخُرِمِينَ ﴿ ثُرِيعًا لَا فَتَكَالَافَتُ نه الارض ربعت يعم لنظر كهت تعاوي واذا سُناو

كاذاما أنزلت سورة تظريعضهم اليعض كالرباع مِنْ كَدِيْرًا نَصْرُ فَوْ أَصَرَفَ اللهُ فَالْوَيْمُ مُمْ الْمُمْ فَوَمَّ لا نَفْعُ المُلْجَاء كُزُرسُولُ مِن الفُنْكِ مُعَ رَبُّ عَلَيْهُ مَاعَيُّمُ حَ بِصَّ عَلَيْكُ مُ مِالِمُؤْمِنِينَ رَقُفُ رَجِيمُ ۖ فَإِنْ قُولُوا فَفُلْ حَيْجًا لِللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا فَهُو عَلَيْهِ وَكُلَّكُ وَهُورَا الْأَرْ المنفيلان الماكي المنافية انا وعيا إلى رجل في مان الدرالا سوكيرالذب المنواأن هن مكرصندوعي دينيم فالالتكافرون إِنَّ هُ نَالَنَا حُرُمُ مِنْ ﴿ إِنَّ لِكُمْ اللَّهُ الدِّيحَ لَيَّ السَّمُوانِ وَالْارْضُ فَيسِّنَّهُ إِنَّامِرُمُ السَّوَى كَالْعَيْرِ للمراكمة فالمنتهم الإمري واذنة ذلكم الدفي فأغندو أكلانك كرون اليد مزجع كمرجبعاه وَعْدَا لِللَّهِ حَمَّا أَنَّهُ إِنَّ كُوالْكُلِّي ثُمَّ يَعِيدُ فُولِيَجِ عَالَمْ يَتُ امنوا وعلواال التاكاب بالفسط والذن كفروا الخ شراج من مير وعذا كالمربيا كالوالكف رون مُوَالِدِّي جَعُلُ الشَّمْسُ ضِياءً وَالْفَسِرُ فُورًا وَقَدُو مُنَالِدً





وشركا وكرفر للاستمر وفالشركا وهرما كنشرالانا تَعْبُدُون ﴿ فَكُمِّ إِللَّهِ شَهِيكًا لِبَيْنَا وَيَعْنِكُ وَإِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَنْعِبَادَتِكُمُ لَعَا فِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُواكُلُّ فِيسَ فَا اللَّهَ وَرُدُّوْ وَالْكِيالِيْ مُولِلْهِ وَلِلْقِي وَصَّلَّعَنْهُمُ مَاكَالُو الْفَتْرُةِ فُلُونَ رُدُّ فُكُ مُوسِّلُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ الْمُنْ الْكِ الشمع والابضار ومن بجزج الجيمي المبي ويجزج الميك مِنْ لِمِي وَمِنْ لِبِيرِ الْمُرْفِي عَوْلُونَ اللهُ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ المقون فالكراف وتكراكن فادابت الحق إالفلا فَا يْنِ الْفُرُونَ فَ لَذَالِيَ حَقَفَ كَلِمَةُ رَبِّكِ عَلَى لَدَّتِ صَفُوااتُهُمْ لِيُومِنُونَ فَالْهَ لُمِنْ مُرَكِا مُكُومِنَ اللَّهُ الْحَلْقَ فُرِيدُ فَقِلِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْحَلْقَ فُرْتُهِ فِي قَالَتُ تُؤْمَّكُونَ ﴿ قُالْمَ لُونِينَ كُلِكُمْ مُنْ تَعَالِمُ لِلَّالِيِّ الْمُلْكِيِّ عُلِاللَّهِ بَهَدِي اللَّقِ مَنْ يَنْ الْحِقَّ مِنْ اللَّهِ الْحِقَّ عَقَّانَ لِلنَّعَ اللَّهِ الْحِقَّ عَقَّانَ لِلنَّعَ اللَّهِ النهيدي والنهدائ فالكركف عنكون وفيا بَعَيَّعَ النَّهُ وَالْاطْنَا إِنَّا لَظَنَّ لَا مِنْ عَنْ لَحِينَ عَلَا لَكِي سَنَّا النَّ عَلِيمُ عِلْمَ عِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل مِنْ وَيِنَا لِلْهِ وَلِكِنْ تَصَدِيقًا لِذَى يَنْ يَكِيدُ وَيَفْضَيْكِ الكِابِلاتِ من مِن بَالْمَالِينَ ﴿ أَمْ

عَلَى النَّاسِ وَالْجُرْأَكِ رُوْمُ لِالسَّكِرُونَ ﴿ ومالكون في فالناوام في والمناف والمنافية مِنْعُلُ الْأَكُمُ عَلَيْكُ مُسْهُودُ الدَّفِيضُونَ فِيهُ وَمَا بَعْرَبُ عَنْ رَبِّكِ مِنْ مِثْمَا لِهُ رَبِّ إِنْ الأرض وَلان و الشَّاء وَلا أَصْعُ مِنْ لِكَ وَلا أَتُ بِر إِلَّا فِكَا مِنْ إِلَّا فِكَا مِنْ إِلَّا فِكَا مِنْ إِلَّا الالقافلياء الله لاتخوف علية ولافيت وولا اللَّهِ مِنْ الْمُواوَكِ الْوَالِيَّقُونَ اللَّهِ الْمُدَّالِي فَالْمِنْ الله اوف الاخرة لات دلككلات الله ذلك في الفؤزالعظم ولانجرناك فولم وأتانا فعرا الدجمعا مُوَالنَّهُ عُ الْعَلَمْ الْمُ الْمَالَ اللَّهُ مَنْ فَالنَّمُواتِ وَمَنْ الأدفِق وماينيَّع الذِّينَ مَذْعُونَ مِنْ وُ ونِ اللهُ شُرِكاء أَنْ ا بَيْغُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ فَمَا إِلَّا بَخِيرُ صُونَ \* فَوَاللَّهُ جَعُلُكُمُ اللَّيْلِلْسِكُ نُوافِيهِ وَالنَّهَا وَمُنْظِرًا فَيْكُ دُلكَ لاياتٍ لِقُومِ لِسَهُعُونَ فَالْوَالتَّنَا للهُ وَلَدَا سنجانه موالغن كأدمان الماوات ومافي لارض انعِنكُ مُن لطان بلناً الفُولُون عَلَى الله مالا عَلَوْنَ فَالْإِنَّالَةُ بَنِ عَلَيْ اللَّهِ الكَّوْبَ المنطون فتشاغ فالتنائز الينام بيمه

المذاجل داجاء أجاله م فلاستناخ ونساعة ولا تستقدمون فالاكسدة اناشكوعنا بريانا أؤ مُهَارًامًا ذَايَسَتَغِيلُمِنْ أَلْخِيرُونَ ﴿ أَفْرَاذِامًا وَقَعَ مِي لِلذِّنَ ظَلَوُاذُ وقُواعَنَا بَالْخُلُمُ لَيُعَلِّحُ وَلَا عَلَا الْمُعَلِّحُ وَكُونَ الإياكنية والكينية والماكنية والماكنة الموقفال وَرَجِ إِنَّهُ كُنَّ وَمَا النَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّ ظَلَمَتُ مَا فِي كَارْضِ لَا فَلَكُ لِي وَاسْرُ وُاالنَّا مَتُهُ للا ركواالعتاب وقضى تنه ما فيسط وهمز لا فالو اللاآن سِمافِ السَّمُواتِ وَالْارْضُ لَلْا آنَّ وَعَمَا لَهِ حَقَّ وَلَكِرُ الْكُورُ لَا يَعْمُ لِلْ الْعِنْدُونَ فَلَمْ يَعْمُ فِي اللَّهِ وَالْكِيْدِ رُجُعُونَ ﴿ إِلَيْ النَّاسُ عَلَاجًا وَيُحْدُونَ ﴿ إِلَّهُ النَّاسُ عَلَاجًا وَيَحْدُونَ فَا النَّاسُ عَلَا مِنْ يَرْكُونُ مِنْ الْمُ لِلْ إِلَا فَالْصَّدُ وَلِوَهُ لَدَى وَرُحْمَةً الوُّمْنِينَ ﴿ فَالْفِصِٰلِ اللهِ وَبَرِحْتِ مِينَا لِكَ فَلَيْحِوْ هُوَ عَنْ بِرُمِّا بِمَعُونَ فَالْ رَاسِيْمُ مَا أَمْنِ اللهِ لَكُمْ مِن ذِن فِعَكُن مُن مُ حُرامًا وَحَلالاً فَلْ اللهُ اذِن لكُوْزُرَ عَلَى الله نَفْ مَرُونَ وَمَاظِنُ الدِّينَ عَيْرُونَ عَلَى اللهِ الْحَالِبَ بَوْمَ الْفِيْتُمْ أَنَّا اللَّهُ لَذُوفَضِلَ



عَلِيهِ فَكَأَجَاء النَّيْمُ فَأَلَهُ مُرْسُ الْفُوْامُ النَّوْمُلُونُ مُكْنَا الْفَوْامَا لَهُ سُم مَاجِئُمُ مِرَالِيمُ مِنَا لَقُوامًا لَهُ سَيْطُلُمُ إِنَّا الله الأصارة كالفيدين ويجقًا الله الحق بكلمانه وَلَوْسَكِينَ الْمِرْمُونَ كَالْمَالُوسَ الْأَدْرِيْزِينَ فَعَ علي والمرافز عون وملائم أن فيته مروان وعود المَا لِذَهُ الْأَرْضُ وَالْتِرْكُنَ الْمُنْ مِينَ \* وَقَالَ مُوسِ فَا فَوْمِ الْكُنْتُ مُامَنَتُمْ بِاللهِ فَعَلَىٰ وَتُوكُّلُوا إِنْ كُنْمُ سُلِمِينَ فَقُالُوا عَلَا لِهُ وَكُنْ أَرَبُنا لَا عَنَا لَا عَلَا اللَّهِ وَكُنْ أَرَبُنا لَا عَنَا لَا مِنْ أَلْفُو مِ الظَّالِينَ فَيَجِينًا بِحَيْلَ مِنْ الْعَوْمِ الظَّالِينَ فَي تَجِينًا بِحَيْلَ مِنْ الْعَوْمِ الكافرين وكاؤخي الموسى كاخيد نبوالقوكم بيض ببؤنًا واجعَلُوا بُونكُ مُعِنَالًا وَاقْتُواالصَّلُوا وَيُشِّرِلْلُوُمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى تَبْأَ إِنَّكَ الْمُسْتَفِرْعَوْنَ وَمَلَا اللهُ زَيْكَ وَأَمُوا اللَّهُ فَالْحَيْنَ اللَّهُ الْمُثَا رَتُنَا لِيصِالُوا عَنْ سِبِيلِكُ رَبُّ الْطِينِ عَلْمَ الْطِيمِ وَاشْدُدْ عَلِ فُلُوبِينِمِ قَلاَبُوْمِنُواحَتْيَ رُواالْمَانَاتِ الْآلِيمَ قَالَ فَلَا يُحِيثُ عَوَيْكُما فَاسْتَفِهُما وَلا نَبْعًا أَنْ سِيلًا الدَّيْنُ بِعَنْ لُونَ فَ وَجَا وَزَنَا بِمِي إِسْرَا بُلِ الْجِرُ فَانْعَهُمْ وْعُونُ وَجُودُهُ نَعِكُ وَعُلُوا حَيْلَ إِذَا لَادَكُ

والمناب المتدري ماكانوا يكفرون كالْمُعْكِينَ مِنَا نُوجُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِاقْوْمِ إِنْكَانَ كَبُورَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَنَلْكِ بِرِي إِيَّا بِينَا لِللهِ فَعَنَا كَاللَّهِ فَوَكُلْتُ فَ فَاجْعُوا أَمْ الْمُونَا وَشُرِكًا وَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا فَلِي عَلَيْكُمْ عَمْ مُوْا فَضُوا إِلَى وَلا نَنظِ رُونِ وَإِن تُولَيِّنُ فُرَفًا سَالِكُمْ مِنَاجِرُانِ أَخِيَالُاعِكَا مِنْ وَاجِنْ أَنَاكُونُ مِنَالُسِلِمِينَ فَكَ لَهُوهُ فَعِينًا مُومَنَ مَعَ كُوفًا لَفُ لَكِ وَجَعُلُنَا مُ عَلامَتُ وَاعْرَفُ اللَّهِ وَكَا اللَّهِ وَكَا اللَّهِ وَالْمِالِينَا وَالْطَرِيقِ كَانَ عَامِيةُ الْمُنْ دُدِينَ فَرَّتُعَثِّنَا مِنْ جَنِينَ رُسُلِكِ لِلْ قَوْمِيْمِ فِيكَا وُمُورِ بِالْكِينَاتِ فَمَا كَانُوالْيُومِنُوا عَاكَدَيُّوا بدمن المعتابة على على على المعتدين المراب المناع الم موسى وهارون الخفي عون و مَلَائِمْ إِيَّالِيْنَا فَاسْتُنْكِيرُوا وَكَانُوا فَوْمًا مِحْتُرِمِينَ ﴿ فَكَأَجَاءَهُمُ الْمَقَ مُزعِفِ إِنَّا فَالْوَالِ قَامُ الْسِعَ مُنْ الْسِعَ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُلَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا قَالَ وُسَى لَفُولُونَ لَلِينَ لَمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا التَّاجُرُونَ فَالْوَالْجِنْدُنَا لِنُلْفِينَا عُلْوَكُمْ عَلَىٰ وَالْمَاءُ فَاوَتُكُونَ لِكُمَّا لَكِيزِ لَا يَنْ الْأَوْفِ وَمَا خَنُ لِكُما مُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِي عَوْنُ النَّوْنِي كُلِّ الحِيد

التموات والارض ومانغيني لأباث والشاروعن الله وَمُرِيدُ وَمُنُونَ فَهُ لَا مُنْظِّرُونَ الْأُوتُ لِأَمْ اللَّهِ خَلُوْا مِنْ فَسُلِمْ فُلُ فَانْسُطُ وَالْقِيْ مَعُكُمْ مِنْ لَلْسُطُونِ مُرْبَعَةُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ الْمُؤاكَ ذَالِكُ حُمًّا عَلَيْنَا الْحِيَّةُ المؤمنين فللأربها الناس كنتم دف كالمناس فَلْأَعْنُمُ اللَّهُ رَنَعَ نُدُونَ مِنْ وَنِ اللَّهِ وَلَكِنَ أَعْنَمُ اللَّهُ الْدَى الْوَيْ فَكُونُ مِنْ الْوَيْنِ مِنْ الْوَيْنِ مِنْ الْوَيْنِ مِنْ الْوَيْنِ مِنْ الْوَيْنِ مِنْ وَأَنْ أَوْرُوجُهُكَ لِلدِّن حَنِيقًا وَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلاَتَدُعُ مِنْ وَلِاللَّهِ مَا لَا يَفَعُكَ وَلا يَضُرُّكُ وَإِنْ فَعَلْدَ وَانْكَاذُامِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَانِ مَنِهُ مَا اللَّهُ نِضِرُ فَلا كاشِف لَهُ إِلَاهُو وَإِن يُرِدُ لَهُ عِيْبِرُ فَلَازا دُ لِفِيضَ لِلهُ الصيب من الشاء منعيا دم وهوالعقور التحبيم فَلْهَا مُهَا النَّاسُ عَدْجَاءَكُ مُلْكَيِّ مِنْ يَكُومُونَ المَنْكُ فَاتَّمَا مِنْ لَهُ كُلِّفُونَهُ وَمَنْ خَلَّ الْمُالِكُمْ لِعَلَّمُ الْمُالِكُ عكيف منوكيل واتنع مايوكم اليك واضبر عَ يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَحَ مِنْ الْخَاكِمِينَ

العرفافا كامنف كذكر لدارة الذي منت بد بوالوالك وَانَامِنَ الْمُسْلِمِينَ الْأِن وَفَدْعَصَلْتِ مَبْلُوكَ مِنْ مِنْ الفيسدين فالكؤم ينجك بديك لتكون المخلفة اليَّةُ وَان كَنْ يُرامِنُ النَّاسِ عَنْ المِنْ الْعَافِلُونَ وَلَفُ لَهُ وَاللَّهِ عَلَيْنِ الْأَلُولُ مُوَّءَ صِلْقِ وَرَدُفْنا هُمْرِمَتَ الطَيْبِ إِنْ مَا اخْتَلَقُو احَيْ جَاءَ هُو العِنْ أَنْ كَتَكِ يقضى بنيه لم يوم الف منه ما كانوا ف و المكت لفول وَالْكُنُّ فِي لِيَعِمَا أَمْرُ لَنَا لِلنَّ مُسْتِلِ اللَّهِ مِنْ فَعُولُونَ فَاللَّهِ مِنْ فَعُرُهُ الكِابُونَ مُنظِلَ لُمُنْ دُجَاءً لَوَالْحَقُّ مِنَ لِكِ فَلَا لَكُونَ مِنَ المنتهب ولانكون مرالدبرك دبوا بالإت المفكو مِنْ الْخَاسِينَ ﴿ إِنَّا الَّذِينَ حَفَّتْ عَلَيْنِ كُلِّيتُ وَبَّلِي لانومنون ولؤجاء بمن كالية عقى والعذاب الالم فكولاكات وَيَدُّامَتُ مُنْفَعَهَا إِمَا لَهُ اللَّهِ قُوْرُ تُولِسُ كُمَّا الْمَوْالسَّفْنَاعَتُ مُعَنَّا بَالْخِرْيِ 2 الْجِوْدُ اللَّهُ الْمُنْاوَرُتُ الْمُرالِجِينَ وَلَوْشَاءُ رُبُّكِ لَامْنُ مَنْ فالأنض كُنْ لَهُ مُعْمِيعًا أَكَانَ تَكِنُ النَّاسَ فَي كُولُوا مؤسن ووماكان لفرل فأورن الإياد والمو والمو الرَّفْسُ عَلَى الدَّيْنَ لايعَ قِلُونَ ﴿ قُلُ انظُرُ الْمَا ذَافِ



المنواليكم ملافواريهم والمحاريك فوما عهاون وَلِاقُوْمِ مُنْ صُرِبُ عِمِنَ اللَّهِ إِنْ طُرُدُ ثُمَّ الْمُلْالْكُمُونَ وَلا أَعُولُ الْكُمْ عِنْدِي خَلِ أَنْ اللهِ وَلا أَعْلِ الْعَيْبُ وَلا اعْوَلُ اِنْ مَلَكُ وَلا أَوْلُ لِلَّذِينَ مَرْدُ رَيْ عَنْكُمْ لَنْ فُونِهِمُ اللَّهُ نُورُ وَلَا عُلْمًا كُلُكُ مِن عِلْ النَّا فَاسِنَاعِمَا يَعِكُمُ إِنْ الْمُ مِنَ الصَّادِ فِينَ ﴿ قُلْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المريعين ولايقعك يعق فارد الانتقام انكانا لله رئان عوم فرهوريك واليه ترجعون أَمْ هُولُونًا فِيزَالْهُ قُلْ إِلْفَرْبُ لَهُ فَعَلَى إِجِرَامِ فَأَنَاكُمْ عِنْ اللَّهِ وَالْمِكَ أَنَاكُمْ مِمَّانِيْمِونَ وَاوْجِي لِي نُوجِ ٱلْمُرْكُنُ يُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِكَ الأمزة فالمرفلات تشنياكا نوا يفعلون واضنع الفُلْكَ بَاغِيْنِنَا وَوَجِينًا وَلا تُخَاطِبني فِي الذِّينَ ظُلُوا أَ المهم مع وون وتصنع الفلك وكلّام على ملا مِنْ فَوْمِد سِجُ وامِنْ مُ قَالَ إِن سَعَكُ وُامِنًا فَإِنَّا لَنَهُمُنِّكُمُ كالتفرون فكون عنكون ومناسبه عذائ فجزيه وَعِلْ عَلْ وَعَلَا كُمُ مُعَمِّ كُمِّ إِذَا لِمَاءً أَكُمْ فَا وَفَا وَاللَّهِ وَا مُلْنَا اخِلْ فِيهَا مِنْ كُلَّةٌ وَجَنِنَ الْنَانِ وَاهْلَكُ إِلَّامُزَ

كَذَّبُوا عَلَى بَهِ فِي الْالْعَنْ فَاللَّهِ عَلَى الظَّالِينَ اللَّهُ يَنْ الْمُدِّنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عُنْ سَبِلَ اللهِ وَيَغُونُهُ اعِوجًا وَهُلَمُ الْاحِيَّةُ كَافِهُ ا اوْلَقُكُ لُورِ بِكُونُوا مِنْ فِي إِلَّا لِمِنْ وَمَا كَانَ لَمُ مِنْ وُ فَالِ الله مِن أَوْلِياءً مُنْفَاعَفُ كُمُ الْعَكَابُ مُمَاكَا نُوالْكِسُطُلِحُ الشيخ وماكا فواسطرون والكاكالدين وأفات وَصَرَعَنْهُمْ مَاكَا نُوالْفِ مَرُونَ لَاجْمُ اللَّمْ فِالْحِنْ فَمُ الكخسرون إتَّالدِّينَ مَواوع إذا الصَّاكِماتِ وَاحْتُوا الانتيم اولك أضاب الحدد مريها خالدون مَّ لُالْفَرِيقَيْنِ كَالْاَعْنِي وَالْاَصِمِ وَالْبَصِيرِ وَالْمِيمِ الْمَيْعِ مَنْ ل السَبُوانِ مُثَلًا أَلَانَكُ كُرُونَ ﴿ وَلَكُ مَا زَسُلُكُ ا نُوعُالِكُ قُومِهُ إِنَّ لِكُمْ نَدُّمُ بِينٌ ﴿ اللَّهَ لَا قَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا عَانَ عَلَيْكُ مُعَالَبُ وَمِ الْمِ فَقَالَ لِلْكَالَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَدُّوْامِنْ قُولِمِهِ مَا تَرْبُكُ إِلْاَئِيْرُ الْمِثْلُنَا وَمَا تَرْبِكَ الْبُعَكُ المَّالَّذِينَ فَمُ الْأَدِلُكُ الْمَا وَكَالَّا أَيْ وَمَا مُرْجِكُمُ عَلَيْنًا مِنْ فَصْلِ لَلْظُنْ فُكُمْ مُكَاذِبِينَ قَالَا بُومِ الْكُنْمُ إِنَّهُ عَلَيْتُ وَمِرْتُ وَاللَّا لَ مُعَرِّمِنَ عَلَيْكُمْ الكرمكمة ما والشهم كالمرهون والغوم استلكم عَلَيْهِ مَا كُأِن خِي الْإِعْلَامِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الدِّبِ



بَيْ عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَنَّا مِنْ وَمَا أَمْنُ مِنْ مُنْ مُنْ الْأَفْلِينُ وَعَالَتُ ازكبؤا فيهابنها لله تجريها وكرسه الات دقي فأورد وَهِي بِي مِنْ مَنْ كَالِمُنَالِ وَادْى فُوخُ اللَّهُ وَكَالَتْ مَعْزِلِا إِنْ الْكِيْ مَعْنَا وَلِا لَكُنْ مَعَ الْكَافِينَ فَالْسَاوِي الجَّ لِعَصِمْ مِنَ لَمُأْءَ قَالَ لَاعَاصِمُ لَيُوْمَ مِنْ أَعْلِيدُ إِلَّا مزيع وعال كليهما المؤلج فكان والغرفين وفيلا أور اللع ماء كيد والسسماء اللع وغيض للامرة اسْتُونْ عَلَا لِهُورِي وَمَ لَهُ اللَّهُ وَالظَّالِينِ وَ نَادَى فُوحُ رَبُّهُ فَقُنَا لَكُوتِ إِنَّ الْمُعْزِلَةُ إِلَيْ أَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْكِ الْقُقُ وَانْتُ الْحَاكِمِينَ فَالَا نِوْجُ الْمُكْسَمِنَ أهُ النَّالِّمُ عَمَلُ عَبْرُهُمْ اللَّهِ الْاسْتَثْلُومُ اللَّهِ الْمُعْرِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللل الْوَاعْطَاكَانَ كُونَائِوَالْجَاهِلِينَ فَالْدَيْبِ الْخَاعُونُ لِمُ أَنَاسَتُكَ مُالَيْسُ لِعِيمُ وَالْأَنْعَنِفُولِ فَتُرْجَبَي كُنْ مِن الخاسري فيكانؤ والفيطبيلام مناويكات عكنك وعلى أكم ميز مكك والمرسميعه وورويسود مِنْاعَذَابُ السِيمُ الْعَانِلُ الْمَاءَ الْعَيْفِ فُوحِهَا إِلَيْكُ ماكنت عَلَمْها أنت ولا قومك مِن قبله منا فاصلات الْعَاقِبَةُ لِلْفَيْنِ وَالْعَادِ إِخَاهُمْ هُوُدُّا فَا لَا قَوْمِ

وَهُنَا بَعَلِي مُعَالِّرُ هُنَا النَّيْ عِينَ فَالْوَالْعَمْ يَنْ رَ امِللهِ رَحْتُ اللهِ وَبَهُا نُرْعَلَيْكُ مُ الْفَالْبِينِ الْمِيْلِ الْمِيْدِينَةُ يحك المعالية والمعالية والمراكة والمائدة عُادِلُنَا فِي وَلِوْظُ إِنَا بَهِمَ كُلِمُ وَأَوْا وُمُنْكُ فَالْمُ أعض عن المألِّدُ مُلْحَاءً المُرْبِكُ وَالْبُهُمُ الْمِهْ وَالْبُهُمُ الْمِهْ وَالْمُ عَنْ يُرَدُ ود اللَّا عَامَتُ رُسُلْنَا لُوطًا سِي بَهِ وَضَافً مِنْ دُرْعًا وَقُالُهُ الْمُ الْمُؤْمُ عُصِيتُ ﴿ وَجُاءً فَ فَوْمُ لُهُ أَهُرُعُونَ لِيَهُ وَمِنْ صَلَّا نُوا يَعَلُونَ السِّيَّا فِي أَنْ السَّيِّا فِي أَنْ السَّيِّا فِي أَنْ القورهولاء شائه فأظهر المذفالله ولالخزوب فِضَيْفِي كَلَيْنُ مِنْكُورُ خُلُورَ شِيدًا كُالْوَالْقَدْعِلْتُ عَالَيْنَا العَبْنَا لِلْعَارَةِ وَالْكَ لَعَتَ إِمَّا يُرِيدُ عَالَاؤًا فَهِ مِمْ فَقُ أَوْا وَيَ لِلْهُ رُكِينَ مُدِيدٍ فَالُوالِالْوُطُ إِنَّا رُسُلُ بِالْ الْمُعِلِوُ إِلَيْكَ فَاسْ مِأْهُلِكَ بِفِطْعِ مِ اللَّيْلِ ولا يَلْفُون مِنكُوْ إِحَدًا لِمُ الْمُ إِنْكُ أَيْرٌ مُصِيبُهُما مَا أَصَامِعُ إِنَّ وَعِلْهُمُ الصِّيمُ الْبُسُ الصِّيمُ بِعَرْبِ فَكُمَّ الْجَاءَ أَمْرُنَا جَلْنَاعًا لِيهَا مَا فِلَهَا وَالْمُظُرَّا عَلَيْهَا خِارَةً مِنْ عَبِلْ مَضُودٍ السَّوْمَةُ عِندُرَتِكِ وَمَاهِي مِلْ الْقَالِمِينَ عِيدٍ والمهدين كفاهم شعبية فاكنا فومراع كدوا الله ما لكي

مُوانشا كُرِين لارض واستغير فيها فاستغفر في مُ تُوبُوا النيفيان دَفْ فَرَبُ عِيْبُ فَالْوَالِاصَالِحُ فَلْكُنْتُ مِنِيا مَجُوًّا قَبُلُ لَمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ لَغُيثَانِ مِنْ الْمُدْعُولِ الْمُدِيمُ مِنْ فَالْالْقُومِ الْأَلْمُمْ الْكُنْمُ الْكُنْمُ الْكُنْمُ عَلَيْتِ وَمِنْ وَقِي وَالْمَا فِيفَ وَحَدُّ فَنْ يَضِي وَمِنْ اللهِ اِنْعَصَنْ فَالْزَيْدِينَ عَنْ كَنْ يَعِينُ الْفَرْ الله المُزَارَةُ فَذَرُوهَا أَأْكُ لِذَكَ ارْضِ اللهِ وَلا يَسْفُوهَا ينوع فاخلك معلائق في فع فع فالفاك مَنْعُوا فِ ذَارِكُمْ الْمُؤَالُمُ الْمُؤْالُولُ الْمُؤلِكُ وَعَدُّعَنَيْ كَلَافُونِ فَكُنَّا الجاء المرفاع بناصالحا والذين المؤامع أبرجيزمنا ومن خِزْى وَمِكْ إِنَّ دُمْكَ هُوَالْقُوكُ الْعَرَاثُ وَأَخْدَاللَّهُ ظَلُواالعِينَةُ فَاصْبَوْا فِي إِيهِمْ الْمِينَ كَانَ لَعَيْوًا فِيهَا ٱلْأِلْ كَمُوْدُكُ عُرُوالَ مُكُمِّ ٱلْأَنعُ لَا الْمُؤْدُولَفَكُمْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِنْهِيمِ بِالْمِشْرَى الْمُنْ عَالَوْ اسْلَامًا قَالَ الْمُعْلَمُ الْمُنْ الْمُنافِقَةُ مُنْ الْمُنْ الْمُعْرِينِ فَلَا وَإِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِلْ عَلَى الْمُنْ الْم الله بكر مروا وجس بم حف المحق المانسان الفَوْمِلُوطُ وَامْرَارُ فَاعْتُ فَعَيْكُ فَكُمْ الْمُعْوَ وين وَرَاءَ إِسْحَقَ مِعِفُوكِ فَالْتُ الوَلِيَاءَ الدُوالَا عَيْنَ

كاذب كانشيكال فاعكم زفيك وكالجاء الزاع تناشق والنبئ منوامعة برحرم والكنائن ظلوالصعة فاضتخا فدياره إغين كان كنفوا فها الابعثدا لِنَهِ الْمُعْلَفُ مُوْدُ وَلَقَ مَا زَكُمْنَا مُوسَى إِلَيْا وسلطان بين الفرعون وملائة فالبعوالم فرغون وماام فرغون كرسيد فيكم فومر وكالفيني فاؤذ مُمْ النَّارُّ وَبِنُولِوْرُدُلُورُولُونَ وَأَسْعُوا فِهِنَ لَعَنَدٌ وَ بَوْمُ الفِينَيْمُ بِمُنَ الْرَفْدُ الْمُرْفُوكُ فَالْكِيمِ أَيْنَاءَ الْفُرْي عَصْهُ عَلَيْكَ مِنْهَا فَالْمُرْوَحَصِيَّا وَمَاظَلُنَا هُرُولِكِنَ ظَلُوْالْفُسِهُمْ فَالْغَنْ عَنْهُمْ الْمِسْمُمُوالِيُّ الْمِعُونَ مِنْ وَن الله مزين كما الماء المرابط ومازاد وهم عربة بسي وَكَ مُلْكِ أَخْدُنُ فِكَ إِذَا أَخَذُا لَقُرُاء وَهِمَ ظَالِمَ أُو إِنَّا خَذُهُ ٱلْمُشِديدُ إِنَّ ذُلِكَ لَا يُلْأَكُونُ خَاتَ عَنَابَ الْالْزِنَّ ولك بوم مع موع لذالنا سُ وذلك بوم منهود ك وَمَا نُوْجُنُ الْإِلْمَ الْمُعَالِمَ الْوَجْ يُوْمِ مُا إِنْ لَا تُكَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُل الإلاذ برفينه م شقي وسعيد فأماالذي شقو اضطالا كُمُ فِهَا نَفِرُ وَسَهِيقَ فَالدِينَ فِيهَامًا وَامْتِ التَّمُواتُ وَالْأَرْضُ لِامْنَاشَاء وَثُلِقًا إِنَّ وَيُكَ فَعُا لَكِلِّم يُدِي

والخاف عكنك معذات بوم عيط والقوم أوفوا المنكيال والمبلان بالقسط ولابتحشؤاالتاسرك أنمخ ولا معتوا في الأرض في دين مقت الله حراكم إن كالمراق وَمَا النَّاعَلَكُ مُعَفِيظِ فَالْوَالِاشْعَتُ اصَّلُولُكُ أَنْ الْحَالَا الْعُتُ اصْلُولُكُ أَنْ الْحَ اَنْ مُنْ الْمِعْدُ الْمَا وَمُوالْوَانَ فَعَلَىٰ عَلَىٰ الْمُؤْلِدُ مَا الْمُعْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ ا لانت الحليم التشيد ألكا يَعْوِرا دَاسِتُمُ إِنْ كُنْ عَلَيْدِيدَ مِنْ الله ورد فَقِينَ ورفًا حَسَنًا وَمَا اللَّهُ إِنْ الْحَالِقِكُمْ الماآنها كرعت مُران دُيُا لِالإضلاح مَا اسْتَطَعُتُ وماتوفيق لإباله عكنه توكك والند أنب والقوم المعينة والمات المرابعة المات اوْقُوْمُ هُودِ اوْقُومُ صَالِحٌ وَمَا فَوْمُ لُوطِ مِنْكُمْ بِعَدِيدَ واستغفروا والمرفرة والنبالية فالاتحادة فَالْوَالِاشْعَنْ مَانفَقَهُ كَيْرًامِ الْفَوْلُ وَإِلَّا لَيُرَاكُ فِيكًا صَعَيفًا وَلَوْلارهُ طَكُ لَرُهُمْنَاكَ وَمَا أَنْ مَكَيْنَا بِعَرْبُ وكالغورار هطاع عكف مراله واعلمو ودارك ظِهُ إِن رَبِهِ مِا نَعَالُونَ مِيطَالِهُ وَا قَوْمِ اعْلَوْاعَالِمَا العَ عَامِلُ وَ عَلَوْنَ أَمْزَاتِهِ عَلَابُ مِنْ الْمُونَ الْمُ









جَعُول لِيقَايِدُ فِي خِل جَيهِ مُوَّا ذَنْ مُؤَذِنْ أَيِّهُ اللَّهِ إِنْكُرْكُنَا رِنُونَ فَالْوَاوَافَكُوا عَلَيْهُمْ مَا ذَا لَقَفُدُهُ فَالْوَا عَنْفِدُ صُوَاعَ الْمُلِكِ وَلِنَ خَاءً بِهُ خِلُعِمْ وَأَنَا بِهِ زَعِيمُ فَالْوَانَالَةُ لَقُتُ ذَعِلِتُ مُاجِينًا لِنَفْيَدَ ندد الأرض وما عناسار مين فالوافا بخراوي إِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ فَالْوَاعِلَاقُ مِنْ وُجِهُ وَحُلِمَ فَوْجُرُاوْ عَلَيْكَ بَخِرِي الْطَالِمِينَ فَعَدُا بأوعيبه فكأوغاء أحنه فراستي يخفام وغاء آجَةً لَذَٰ لِكَ عِنْ الْمُوسَفُ مَا كَانَ لِيَاخُذُا خَاهُ وَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ وَفُوْوَكُوْلَ وَعِلْمَ عَلِيمٌ فَالْوَالِنَ لَيْرُوْفَكُنَّالُ أَخْلَهُ مِنْ قَبِ لَا اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مَنْ وَفَا كَانْفُرُسُتُومَكُا أَنْأُواللهُ اعْلَمْهُ اعْلَمْهُ اعْتَمِعُونَ ﴿ فَالْوَالِمَا أَنَّهُمَا الْعَرْزُ اللَّهُ الْمَاسَبُكُماكُ مَنَّهُ اَ مُنَا مَكُ اللَّهُ اللّ أنَّاحُ كَالِلْمُنْ وَجَانًا مَنَاعَنَاعِنَا وَالْأَوْالطَالَةِ الْمُأَانِينَاسُوامِنَهُ خَلْصُواعِيًّا فَالْكَسُمُ الْمَ المتلواا والافكا المكافئة

رَجَعُوالِكَ أَبِهِمُ فَالْوَالِ أَنَا مُنْعَمِنًا النَّكُ أَفَا وَإِنْ أَنَا مُنْعَمِنًا النَّكُ أَفَا وَسِل معنا أخانان كنلوا بالدكا فطون فالمنال المنكر عكن والأكما أينك مع ألجنه من فأل فَاللَّهُ حَنَّ لَهُ فِي أَوْمُوا رَحْتُ الرَّاحِينَ وَكُنَّا فَكُوا مناعي وحلوابضاعته ودن البهدة فالوالآالا مَانَغِي مِنْ بِضَاعَتُنَا رُدُّ لَا لِيَنَا وَمُثُرِّ لَهُ لَنَا وَمُنْ لَهُ لَنَا وَمُثَا الخاناويزذا دُكيل عِيْرِ لِكَ كَيْلُ مِيْرِيْهِ فَالَانَ أُرْسِكُهُ مَعَكُم حَمَّ يُؤْنُونُ مَوْقِمًا مِنَالِمُهُ لِمَّا بدالا أنْ عُلَط بِهِ وَمُكُمَّا الْعَهُ مُوْفِقَهُ مُوْفَالَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الفُولُ وَكِيلُ وَقَالَ إِلَيْ كَالْمُعْلَوْ إِمْنَا مِي واحد واذخلوامن انواب منفر فيروما أغني عنكمين الله مِن شِيعٌ إِن لَحُكُمُ الْأَلِيهُ عَلَيْهِ وَكُلْفُ وَبِيمُ فلتوك النوكاون وكأدخلوا مزحنا كمهم ابوه في الأنعيني من الله من شيخ الألفاحة في فَيْنِ يَعِنْفُوبُ فَضْمًا وَاللَّهُ للدُوعِلِمِ لِمَا عَلَّمْنَا وَ وَلَكِنَّ أَكُ مُرَّالًا مِنْ الْمِنْ أَنْ وَلَمَّا وَحَلَّا الْمُ عَلَى وُسُعَنَا وْعَالِبَ جِرَاعًا وُقَالِيَّةِ أَنَّا الْحُولَةَ فَلا تَسْتَسْ عَاكَانُوا مَعِمَاوُنَ \* فَلَاجَةً فَمْ يَهُا رَفِي

بؤسف فألأنا بؤسف وهندا أخي فلتن الله علينا إنه من بقى ويصبر فإنا لله لايضيع اخرالم يستبي فالوائالله لفت لا ترك الله عكينا وان كالخاطئين عَالَ لانترب عَلَيْ وَالْبَوْمِ لَعِينُ اللهُ لَكُمْ فَعُوادَمُ الراحين ادهك المسيح فالكالفوع على خرد المن المرا والون المفلك ما جمعين وكلنا فَصَّلْتِ الْعِبْرُ فَالْ الْوُهُمْ إِنْ الْحِدُرِيحَ بُولُفَ لُولاانَ الْفُتُكُدُونِ فَالْوَانَا لِقِوْإِنَكَ لَعِي صَلَالِكَ الْفَالْفَ بِمِ البُّرِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم قَالُ مُزَافُلُ كُورِيةً أَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لانعَنْكُونَ فَالْوَا الْأَالْمَا اللَّهُ عَنْ فِلْنَاذُ نُوْبِنَا إِنَّاكُتْنَا خَاطِئُينَ ﴿ قَالَ وَالْمَا فَالْمَا مُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَلْمُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَكُمَّا دَخَلُوْاعَلِيهُ مُنَا وَكُلِّينِهِ إِنَّى إِنَّ وَقَالَ ذَخُلُوْا مِصَانِ شَاءَ اللهُ امِنْ وَرُفَعَ ابْوَنْهِ عَلَا عُنْ فَ وَا لَهُ عِنْكُ وَفَالُمْ آبُ هِ مِنْ مَا نَا وَلِلْ دُوْنَا يَ مِنْ فَالْكُ جَّلُهٰ البِّحْفَا وَقَلَا حَسَنَ الْمِارَةِ الْمَحْمِيلِ البِّينِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبُدُومِنِ عِنْدِ الْنَهِ مِنْ الشَّيْطَا نُ بَيْنِي وَرَ بَنَ إِنْ الْمُواتَ رَبِّ لَطِيفٌ لِمَا لَيْنًا وَإِنَّهُ هُوَ الْعُلَمُ الْمُ

مُنْ لُمَا فَرَهُمْ مِي فِي مُنْ عُلَى الْرُحْ فَي الْرُحْ فَي الْرُحْ فَي الْرُحْ الناونج الله في وهو الله الماكم من ازجعُواالِ كَ مُعَوُّلُوا لِآلِا أَلَا الْأَلْكُ سُرُفَّ وماشهذأ الإيما علنا وماك تالغنيط فطين وَاسْتِلَالْقَرَبَةُ النِّحِكُنَّا فِهَا وَالْعِيلِكُ أَفْلُنَافِهَا وَازْالْمُنَادِفُونَ فَالْكُلْ وَلَيْنَاكُمُ الْفُلْكُمُ الْمُرْافِقَةُ جَلُعْتَى اللهُ انْ إِنْهُنَى مِنْ جَمِيعًا إِنْهُ وَالْعَالِمُ الْعَجْمِ وَتُولِيْعَنَهُ مَ وَقُالَ إِلَا عَنْ عَلَا بِوَسُفَ وَانْتَصَابُ عَنِنا ومِنْ الْحُرْنِ فَهُوكَ عَلَيْ فَالُوانَا اللَّهِ نَفْنُو نَذَكِرُ وُسُونَ حَيْ كُونَ حَرِضًا أَوْ كُونَ مِنَ الْمَالِكِينَ قَالَاتِمَا ٱشْكُوابِيٌّ وَحُنْكِ إِلَّا لِلَّهِ وَاعَالُمْ اللَّهِمَا لانعنكون البنج أذهبوا فعسسوام ووث وَاجْنِهِ وَلاَنْيَاسُوْامِن وَفِح اللَّمْ أِنَّهُ لابْيَاسُ مِنْ فَح الله إلا الفومُ الكافرون في فكا دَخلو اعليه فالوا الله ما العزيوسة الألكالفي ومنابيضاعير مُنظِوْ فَأَوْفِ لِنَا الْكَنْكُونَ لَكُالْكُ الْكَالَّةُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ يخ المنصرفين فالعلام المنافع المرافع ا وَأَجْبِ إِذَالْنَوْ عَالِم اللهِ فَالْوَالثَّكَ لَانَتَ





للالكارسلناك فالمرمدخك يزعب لهااتم ليتناق عَلَيْهُ الدِّي أَوْحَيْلُ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفْرُونَ بِالرَّحْمِ قُلُ مُوَدَقُ الدالا هُوعَانِهِ تُوكَّاتُ وَالَّيْدِمُنَابِ وَلُوْانٌ فُرْانًا سُرِينَ بِإِلْجِنَالُ وَفُطِّعَتْ بِالْاَرْضُ أَوْكُمْ بدالك في الله الامن حيقاً الكريش الذي المنواان الوَكِينَاءُ آللهُ لَمُ مُكَاكِنًا سَجَيًّا وَلَا بِزَالُ الدِّينَ هَرُوْا مِنْ مِنْ يناصنعوافارعة أوتحل مباين ارمرحي إي وعدا إِنَّاللَّهُ لَا يُخِلفُ الْمِعْ ادْ وَلَقَدُ اسْتُهُونَ مُرْسُلُمُونَ قَبْلِكَ فَأَمْلَتُ لِلدِّينَ كَفَرُوا مُوْا خُذَيْنَ مُ فَكَيْفَ وَجَعَلُوا اللهِ شُركاء فَلُ سَمُّوهُمْ ا مُسْتَبُونَهُ عِمَا لاَيْعَلُمُ فِي الأرْضِ لَهُ سِفِاهِ وِينَ الْفَوْلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وصنهواعناك المصرف فيلالله فالدمزهاد المُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيْوَةِ الدُّبُ وَلَعَدَّابُ الْأَحْرُهُ النَّوْيُ ا وَعَالَمُ مُورِاللَّهُ مِنْ وَاقِ ﴿ مَثُ كُلُفِتُ فِالتَّى وُعِدَ المُنْفُونَ بَخِي مِنْ يَحْمِينُ هَا الْأَنْهَا زَّاكُمْ هَا ذَا ثُمُّ وَظِلْهًا الكُ عَفِي اللَّهُ مِنْ الْفَوَّا وَعُنْ فِي الْمَا وَمِنَ النَّارُ وَالدِّبِّ النِّنا فَرُالْكُمَّا سَعِبُر حُونَ عَمَّا أَيْرُلُ الْيُكَ وَمِنَ الْأَوْابِ

افِيَّ مَا الْمُا الْهُلِيكِ مِنْ رَبِّنَا لِحَوَّ مُنْ مُوَّ اعْرِيمُنَا بِلَكِ مِنْ الْمُؤَالِلَا لَيَابِ الدَّيْنِ وَفُوْ بعفدالله ولا يفضون ألما والدين صاور ما أمرًا لله به أن يُوصَل ويجشون رَبُّهُمْ ويُجافون و لفناب كالذبك والنغاء وجورة وأفا الصَّلَوْمُ وَكُفْفُوا مِمَّا دُرُفُكُ الْمُرْسِرُ ا وَعَلَائِكُ وَبَلِّكُ بالحسنة السَّنَّةُ اوْلَئْكَ لَمُزْعُقِي اللَّهِ كَتَّاتُ عَذِن مُدُّلُونَا وَمُنْ صَلِمِنْ اللَّهِمْ وَأَذَوْاجِهِدُورَ دُرْتَا بِهِ مُ وَالْمُلَاثِكُمْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّالِيَّةِ سلام عليك مياصر في في عقى الدار والدين المفضون عهكا للمن بعند بسافر ويقطعون ماأمل بِهِ أَنْ يُوصَلُ وَيُفِيدُ ولَ فَالْمَرْضُ وَلِثُكَّ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَمُ سُوءُ الدَّارِ اللهُ مَنْ عُلْ الرِّزِي لَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّزِي لَنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّاللّاللَّاللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَعَرِجُوا مِالْكِنْ فِي الدُّنْ أَوْمَا الْكُنُو الدُّنْ الدُّنْ إِلَّا اللَّهُ الدُّنْ الدَّالِي الدُّنْ الدُّولِ الدُّلْمُ الدُّلْ الدُّلْ الدُّلْ الدُّلْمُ الدُّلْمُ الدُّلْمُ الدُّلْمُ الدُّلْمُ الدُّولِ الدُّلْمُ الدُّلْمُ الدُّلْمُ اللَّالِيلْ الدُّلْمُ اللَّالِ الدُّولِ الدُّلْمُ الدُّلِمُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّالِيلِّذِي ا مَنَاعُ ﴿ وَيُقُولُ الْذِينَ كَعُرُ وَالْوَلَا أَيْلُ عَلَىٰ إِلَّهُ مِنْ سَيَّةً مُلْ زَاللَّهُ بِضِيلُ مَنْ لَيْنًا وَ وَيَهِدِ عَالَيْهِ مَنْ أَأَمُ الذين الموا وتطمئن فأويهم لذيرا المتنظين الفاف الدين منوا وعلواالما كاي طوي كم وحسن ا

لدما فالسنوات وما في لارض وويل البكام بيرن عَنَابِ مُدِيدٍ الدِّينَ لِينِحُونُ الْخُوعُ الله المُعْلَمُ الاخرة وبصدون عنسبال ويغونها عوجا اؤلَّتُكُ عُدُ مُلالِعِيدٍ فَوَمَا أَرْسَلْنَامِنُ رَسُولِ الأبليان فويرليكي كمرقيض المعمن شاء في لوف مَنْ يَيْاء وَهُوَالْعَ رَالْعَكِم ﴿ وَلَقَتُنَا زَالُنَا مُوسِم بْإِيْانِيْ أَنْ أَرْجَ قُوْمَكُ مِزَالظُّكُمَانِ إِيَالْوُرُودَكُمْ يَا أُمِواللهِ أَنْ فَالْكُ لَا أَنْ لِكُونِ الْمُؤْمِثُ الْمُعْدِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِيلَّ اللَّهِ اللَّه وَاذِفَالَ مُوسَى لَقُومِ اذْكُرُوا نِعَدُ اللهُ عَلَيْكُ مَا ذَاعِبُكُمُ مِنْ الْفِرْعَوْنُ كَيُوسُونُكُ مُسَوِّءً الْعَلَابِ وَلَيْكُونَ الناء ووكينتيون سِنَا عَكُرُون ولا عَنْ اللهُ مِنْ رَبِي عَظِمُ فَوَاذِنَّا ذَنَّ رَبِّكُ مُ لَئِّن مَكُونَ اللَّ لاَدِيدُ اللَّهُ وَلَتُرْكُ مُنْ أَنَّ مُنَّا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ وَمَا لِي مُوسِ إِنْ كُفْرُهُ النَّهُ وَمُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ فَاللَّا فَوْمِرْنُ وَعَادِ وَمَوْدُ وَالَّذِينَ مِزْمِفَ فِهُمْ لَا مُعَلَّمُهُ الْأَلْقُهُ جَاءَ ثُمْ رُكُلُهُ مُنْ الْبَيْنَاتِ قَرَّةٌ وَالَّذِيمُمُ كَالِمُنْ عِنْ وَقَالُوالِنَّا كَمُنْ إِيمَا الْسُلِينِيةِ وَإِنَّا لَكَ

مَنْ يُكِرُ يُعْضُدُ قُلْ مِنْ الْمِنْ الْمُعْلَالِمَةُ وَلَالْسُلْكِ بِهِ إِلَيْهِ أَذِعُوا وَالْكِيْهِ مَالِي وَكَذَالِتَا مُزَلِّكُ أَنْ خَكَاعَ بِيَّا وَلَيْنَ الْمُعْتَ الْمُواءَ هُمْ مَعَ لَمَا جَاءُكُ مِنَ الغِيلِمُ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَا فَا قِي وَلِفَاذَا رَسُلْنَا يُسْلِكُمْنِ فَبِلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَذُوا كَاوَذُرَّتُهُ وَمَا كَانَ لِيسُولِأَنْ أَيْ إِبْرَالِا إِذْ رِاللَّهِ لِكُلَّا عَلَيْكُمَّا اللَّهِ الْمُلَّا عَلَيْكُمَّا اللَّهِ عَوْاللَّهُ مُالسُاء وَيُنتَ وَعَلَى أَمُ الكَّابِ وَاسْا رُسِيّات مَعْضَ النِّي بِعَيْ لَهُمْ الْوَسُوفِينَاكَ فَاتَّمَا عَلَيْكَ البلاغ وعلنا الخساب الفيزواانا فأفالان تقصام اطرافها والمديح ولامعق المحروهي سريع الخساب وعدة كوالدين والم فلله المكرميعا المتنا ألمن كُلُ فَيَنْ وَسَعَا الكُفْ الْكُلْ الْكُلْ الْكُلْ الْكُلْ الْكُلْ الْكُلْ الْمُلْكِ اللَّهِ وَيَقُولُ لِذَرُكَ عَزُوالَنْكُ مُرِيلًا قُلَطَ إِللَّهِ مِهِيلًا بنخ وكيف وكن عنائ غلاالحاب م الله الحيز الحييم سَنْ عَلَيْ اللَّهُ ا

مِمْ كَتَبُوا عَلِي عَنْ ذَلِكَ هُوَالشَّلَالُ النَّعِيدُ ﴿ الْرَزَّ انًا للهُ خَسُلُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ الْحُقِّ نَسُلُ الْمُدَرِ وَيُابِتِ عَلَقِ عَدِيدٌ وَمَا ذَٰ لِكَ عَلَا اللهِ بِعَرَجُ وَرُدُوا المجمعًا فَمَا لَا لَمْ عُمُوالِلَّهُ مَا اسْتَكْبَرُهُ الْأَكْالُ الكُوْنَةِ الْهُ كُلُ مُؤْمُنُونَ عَنَّا مِنْ عَنَّا إِنَّهُ مِنْ فَيْعُ فالوالوملات الله لهدينا فرنتوا وعكنا أجزعن المُصَبِّرُهٰ مَا لَنَامِرْ عَجِينُ وَفَا لَاسْتَطَانُ لَمَا فَصَحَ الأمزانًا للهُ وَعَدَكُ مِن وَعَدَلْكُوَّ وَوَعَدَكُمُ فَاخْلَمُكُمُ وَمَاكُانَ لِيَعَلَّكُ مِنْ سُلْطَانِ لِآنَ دَعُونُكُوفًا سَعَنَا النَّ فَلَا تَلُومُونَ وَلُومُوا الْفُكَ عُمْمًا أَمَا يُمْضِحُ ا وَمَا أَنْ وَعُرْجَ عُلِيَّ كُورُتُ مِمَا أَشْرَكُمُ وَاللَّهِ إِنَّالْقَالِمِينَ لَمُزُعَنَّا سُالُمُ فَوَادُخِلَالَّذِينَ اسْوَاعِكُوا المالخان بخاريج كالخيفا الأناد خالدت الما الذن وترم يحيته فرفيها كالأم الزركي أصْلُهُا ثَابِّ وَفَرَعُهَا فِالسَّمَاءُ ثُونَ } أَكُلُهَا كُلَّهِمْ الذن رَيَّا وَيَضِرِبُ اللهُ الأمثال النَّاسِ عَلَيْمٌ يُذُكُّونً وكالكلية خبيئة كشخ وخبئة الخنك سنفوق

سُلِيِّ عِمْ الْمُعُونَا الْيُومُ بِي فَالْتُ رُسُلُمُ إِفَاقِهِ شَكَّ فَاطِ السَّمُوٰ ان وَالْارْضَ لَيْعُوكُمْ لِيَغِيْمُ لَكُمْ مِنْ لُو نُورِكُمْ وَنُوجِرُكُمُ الْأَجَلُسُمُ الْوَاانِ أنزالانش مثل المرك وكان صد والعالما كالكنا المَا وَالْمُ اللَّهُ اللّ الْأَنْشُرُ مِثْلِكُمْ وَلِكِنَّا لِمُ يُمُرِّيكُمْ مِنْ مُثْلَةً مِنْ عِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن مْاكَانُ نَالِيَ كُوْدِينُ لِطَانِ الْأَبَادُونَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فليوك المؤنون وبالناالانوك كالملا وَقُلْمَ لَمُنَاسُلُنَا أُولَفَنِهِ لَنَا عَلَمَا ادْمَهُوا أَوْمَالُ اللهِ مَلْيَوَكِ الْمُوكِلُونَ فَوَقَالَ لَدَينَ هَنَارُوالُ سُلِمِمُ الفرج كم من أنصب أولعود ك ملينا فا وحي المنا ربقه منهاك والظالمين وكنكيك والأنكان مِنْ عَدِيمِ وَلَا لِكُ لِمَنْ فَاتَ مَقَامِ وَخَاتٍ وَعِيدٍ واستنفتوا وخاب كأحب إرعبيد من ولات جهم وكيفى من الم صديد يوسي عدولانك أوسيد ويَأْسِهِ الْمُؤْتُ مِنْ الْمُحَالِنِ وَمَا هُو يَمْسِينُ وَمِنْ وَرَاثُهُ عَنَابٌ عَلِيظٌ مَسَلُ الذِّينَ هُرُوا بَرَ فَي اعْالْهُمْ كرَّمَا دِاشْكَدْتُ فِي الرَّبِحُ فِي فِي عَاصِفٌ لَا فَعَالَدُونَا

أَمْنُ مِنَ النَّاسِ مَهُوى لِيَهُ مِ وَادْرُفُهُمْ مِنَ الْمُمَّاكِ العُلَقَ مُ لَيْتُ وُونَ وَيَنَّا إِنَّكَ نَعَالُمُ الْخُفَى وَمَا نَعْ إِنَّ وَمَا يَغِفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ يَتَّعُ فِي لَا نَضِ وَلَا المُنَاءُ الْعُلَيْدِ الذِّي وَهُكُ عُمَا الْعُرُ السَّمْعَ لَا وَاسِعُوا يُن يِلْ مُعَالِمُ اللّهُ عَالَيْ مَا اللّهُ الْمُعَالِمُ وَمِنْ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ وَرَبّنا اعْنَفِرْ إِنْ اللّهِ اللّهِ وَمِنْ وَرَبّنا اعْنَفِرْ إِنْ اللّهِ اللّهِ وَمِنْ وَرَبّنا اعْنَفِرْ إِنّ اللّهِ اللّهِ وَمِنْ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل وللونس ومقوم الخساب ولاتحس الله عَافِلَاعَـمُالِغُالِطَالِوُنَ الْمَانُوجُهُمُ لِيُولِيَّعُصُ فيد الانشارة طعين فيع دوسيم لابر ماليكم طَرْهِ النَّاسَ يَوْمُ الْمُحْمَلِ الْمُوالنَّاسَ يُومُ الْمَاسِمُ العَمَابُ فَعُولُ الدِّنَ ظَلُو ارْسَاكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالَّ اللَّالَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَن الله المن المناف المنتاج الراسك المناف ا ٱخْمَتُ مِنْ فَبَلْ الكُونِينَ وَالْحُوسَكُ مِنْ الْمُرْفِينَ وَالْحُوسَكُ مِنْ الْمُرْفِينَ الْمُرْفِقِ اللّ الدِّينَ ظَلُو النَّسِيمُ وَسُمِّ إِلَّا لَكُونَ فِعَلَنَّا بَهِمُ وَ مَنْكُونُ لِنُرُولُ بِنَهُ الْجِنْالُ فَعَلَاكُمْ مَنْ اللَّهُ تَعَلَقَ اللَّهُ تَعْلَقَ اللَّهُ تَعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ تَعْلَقَ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَّا عِلَّا عَلَّا عَلَيْ عَلَّاللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ وَعِن رُسُكَةُ إِنَّا لَهُ عَن مِنْ ذُوانْفِينًا مِ اللَّهِ بَوْمَ

الأدف المامزة وارف بتبت الدالذي منوا بالقول الثَّابِ فِي لَكُنُوعُ الدُّنْكَ أَوْكُ الْمُحِرُّةُ وَيُضِلُّ اللَّهُ الْفَا وَيَفِعُ لُ اللهُ مَا بَشَاء أَكُرُ وَ إِلَى الذِّينُ مَدَّلُوا بِعَمْ اللهِ كُفراً وَكُوافُومُهُم ذا كُلْوارْجُمُمُ صَلَومًا فَيْرِ الفار وجعكوا لله أنذاد البضلة اعنب له فاعتعو فارته مكرك فالكالنار فالعناد كالنت الموا إِنْ وَالصَّلْوَعُ وَيُنْفِقُوا مِمَّا وَرَفَّا أَمْ إِيرًا وَعَلَائِيٌّ سِنْ اللَّهُ اللَّ الله البك خلق السمالية والأدض والمركم والنما مَاءٌ فَأَخْرَجُ بِمِنَ لَمُرَّاتِ رِزَقًا لَكُمْ وَيَعْ لِكُرْدِ الفُلْكَ لِيَجْ يُكُ الْبِي إِمْرَةً وَسَحْتُ رِلْكُولُا لَمْ الْحُولُ المُخْلِكُوالشَّمُ وَالْفَصْرُ النَّابِينُ وَيَحْزِلِكُواللِّبِدُ وَالنَّهُ أَوُّوالْحُنُونِ كُلُّهُما سَالَمُونُ وَإِن عَنُكُوا بغت الله لانخصوص ألى الانسان لظكور كأثاره وَاذِقًا لَا يَرْهِيمُ وَسِياجُعُ لَهِ فَكَا الْسِلَدُ أُمِنّا وَاجْتُهُ وَبَقَّ أَنْ عَنْكُ الْأَصْنَاءَ وَيَرِينَ أَصْلَا كُنْدُا مَالنَّاسُ فَرُنَيْكُ فَانَدُمِ وَمَنْ عَمَا فِ فَانَكُ عُمُودً

رُسُولِ الْمُكَانُولِيمُ مِنْ مُرْدُونُ فَكُذَاكِ مُسْلَكُمُ فَا فلوب الجزمين لايؤمنون بروغلخلت شألافا وَلُوْفِي اعْلَيْهِ المَّامِنَ السَّمَاءُ فَطَلَوْ الْمِدِيْفِرُجُونَ المالوالمان المائي والمالوا المالك في والمسخورون وَلْقُنْ لَجُمُلْنَا فِلْ مُنْ مَاء بُرُوجًا وَزَيْنَا هَا لِلنَّاظِينَ وكفيطناها منكر لسنطان تجييه الأمنان السَّمَعُ فَانْبِعَالُهُ شِهَائِعَبُينَ وَأَلَافِضَ كَاذُنَّاهِا فألفتنا فيهاركاسي وأسكنا فهامن في يتعمورو وَجُمُلْنَالِكُمُ فِيهَا مَعَالِينَ وَمَزْلَتُ مُلِكُمُ لِلْوَفِينَ وَانْ رَضِي الْمِعْنَكُمْ الْحُرْاتُ لُهُ وَمَا يُزِّلُهُ الْمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُ وَأَرْسُلُنَا إِلَيْ الْحَلُواتِ فَأَنْزُلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَا مُ فَاسْفَيْنًا وَمَا آنَتُ مُلَهُ مِعَا زِنْيِنَ ﴿ وَازَّا لَعَنْ يَجْعُ وَتَهُيتُ وتخزالوارثون ولهتك علىكاللسنقدين مِنْكُمْ وَلَقُ نَعِلْنَا ٱلْمُسْتِمُنَا خِرِينَ وَانِّ رَّبُّكُ هُ وَ يخشره أية حكم علم ولفت نخلفنا الإناارمن صلفال بن استون والخات حلفنا أبن الم مِنْ إِلَاسَتُومِ وَاذِمَّا لَدُبُكَ لِلْأَنْكُذَاتِهُ إِلَيَّ البر اين المال المنح ما يستنون فاذا سويلا

تُبَدُّلُ لاَ يَضُغِبُرا لِارْضِ وَالتَّمُواتُ وَبَرْدُوالِيِهِ الوَاحِد القَهْارِ وَتُركا لِخُرْمِيزُونَ عُرِمُقُرَّمِينَ فَيَ الْأَفَةُ سَرًا بِلَهُ مُنْ مَنِ قَطِرًا إِنْ وَنَعَنَّىٰ وَجُوهُهُمُ النَّا ثُلْجَ زِجَ الله كانفين اكست إلا الله بريم الحساب مُنْابُلَاغُ لِلسَّاسِ وَلِيُنْدُدُوانِهِ وَلِيَعَلَّمُوااتَمَنَا مُوَالَةُ فَاحِدُ وَلَيْنَ حَكُولُوا الْأَلْنَابِ بِقَدُ اللَّهِ نَكُفُوالَوْكَا نُواسُلُمَ وَنَهُمُ إِكُوا وَيُتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمِمُ الْأَمْلُوسُونَ بِعَالُونَ ﴿ وَمَا اَحْلَكُما مِنْ فَيَهُ إِلَّا وَكُمَّاكِمًا مُعَلِّومٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مانت في أمر أحسلها ومايسًا خرون فَالْوَالْيَا أَهُا الذِّي نُزِلُ عَلَيْهِ الَّذِكُ وَالْكَ لَحَنَّونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَوْمَانَا لِمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْكُنْكُ مِنَ الشَّادِ فَيْنَ ﴿ المِائْتُرَلُ عُلَاثِكُ وَالْمِ إِلْحِقَ وَمَا كُانُوْ الدُّالسُّطُينَ • إِنَّا يَخْنُ لِنَا الَّهِ اللَّهِ كُوا مَّالَهُ كَا فِطُولُ ۖ وَلَمْكُو

اَنْسُلْنَامِنَ عَبْلَكِ فِي مِنْ الْأَوْلِينَ وَمَا يَا يَهِمِنْ

صَيْفِ إِنْهِيمُ أَذِرُدَ حَلُوا عَلَيْهِ فَقُالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُ فُو جِلُونَ ۖ قَالُوالْانَوْجُلْ إِنَّا مُشَرِّكَ بِغُلَّا عَلِيرِ فَالْ الْمِثْنَ مَوْنِ عَلَى نَصَيْحًا لَكِي مِيْرِيدُبُرُ وُنَ عَالُواكِشُونَاكَ بِالْحِقَ لَلْكُنْ مِرَالْفَ بِطِينَ فَ وَالْتَ وَمَنْ فِيظُ مِنْ حَمْرُ رَبِّهِ إِلَّا الصَّالُونُ فَالْفَاخَطْلِكُمْ أَيُّ الْفُرْسُلُونُ فَالْوَالْفَالْوَالْفَالْوَالْفَالْوَلْمُ الْفَالْوَالْفَالْوَلْمُ الْفَالْوَلْ الأال ولي المعجوم المعين الاامرام فلادا إِنَّهَا لِمِنَ الْعَنَّا مِن اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَالَ يَكُونُونُ مِنْكُونُ فَالْوَابِلُ خِنَاكَ عَلِمَاكُمُوا فيدِ يَسْتَرُونَ وَانَيْنَاكَ بِإِلْكِقَ وَاتَّالْصَادِ فَوُنَ الْمُ فأنر بإهلك بقطع من الكيل والبّغ أذبا رهم ولا يلفين مِنْكُوْ الْحُدُّ وَالْمُضُولَحِيْثُ نُؤْمُرُونَ وَقَصَيْنَا إِلَيْهِ ذلك الأمران المرهولاء مقطوع مضعين وطاء اَهْلُلْدَيْنَهِ لِيسْتَشِرُونَ فَقَالَانَ هُولاً وَصَيْغِ فلافقع وي والقوالله ولا يخترون فالواد كرنتهك عِن المنالين فالغولاء تناتي فكنتم فاعلين لعراء الممملي يكرينهم عنهون فاعتلاقه والقيفة مشرفين فيتكانا فالما

ونفت ميدروجي فقواله ساجدي فَجِدُ الْمُلْالِكُمْ كُلَّهُ مُاجْمَعُونَ الْمُلْالِكُمْ كُلَّهُ مُعَوِّنَ الْمُلْالِكُمْ كُلِّهُ مُ الكُونُ مُعَ السَّاجِدِينَ فَالَالِمِيسُ مَالُكُ ٱلْأَنْكُونَ مُعَ الشَّاحِدِينَ فَا لَا أَكُنُ لِاسْفُ لِيَالِيَ خُلُفْتُهُ مِنْ صَلْطًا لِمِنْ حُمًّا سَنْ وَيْ قَالَا لَعَيْمَ مِنْ عَا قَانِكَ رَجِيمُ وَانْ عَلَنْكَ اللَّعَنَّةُ إِلَى تَعْمِ اللَّهِ ا فَالَدَبِ فَانْظِلْ الْيَوْمِيْعِيُونَ فَالْفَالِّدَ مِنَالْمُظْمِّنَ اللَّهُ وَالْوَقْتِ الْمَعْدُ وَمُو قَالَكُتِ عِنَا عَوَيْنِهُ لَازَيْنَ لَمُ مُوفِي لاصْ وَلاَعِوْبُهُمْ الْ الاعنادكة منهم الخناصين فالهنا والطفك مُسْتَعِيمُ إِنَّ عِنَادِي لَيْسَ لَكُ عَلَيْنِي مُلْطَأَنَّ الْأَيْرَ البعك من العناوين والتجميم لوعد المعيرة الماسعة أنواب إكلاب منهم جرء مفسوم إِنَّالْلُقِيْرَ فِي جِنَّاتِ وَعُيُونِ أَدْخُلُوهَا لِيكُمْ النين ويُركف المافي ملكور فيرس فللخواكا عَلْسُرُومُ فَا إِلِينَ لَايَسُهُمْ وَهَا نَصُ وَمَا لَمُ مِنْهَا عِجْزُ عِينَ ﴿ بَغُ عِنَّادِي لَيْ أَوْ الْحِمْ وَأَنْ عَنَا فِي هُوَ الْعَنَا الْمُ الْكِلْمِ مُو وَيَبِيِّهُمُ عَنَّ



سَافِلَهَا وَامْظُرُا عَلِيهِ خِارَةً مِنْ يَجْدِيلُ لَا إِنْ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الإن النوسمين والهالبسيل فيم إن في ذلك لاز المؤسيل وانكان صفاب الأنكر كفاليز فأسف مناينه مركاتهما ليامام مني ولفد للف أضاب الخي للزكر والمنا فزالي فينا فكالواعنا مُعْضِينَ وَكَانُوالْجُوْنَ مَلْلِنَا لِيُوْالْمِينَا فاحدثهم الصف ومضعين فاأعنى عنهم الكانو كيسون والخلفا المتموات والارض وما بَيْهُ مُالِكُو اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمُلِمِلْمُلْمُلْمُ الصَّغِ الجَيْلُ إِنَّ رَبِّكَ مُوالْكُلُّ وُالْعَكِلِمُ ولقتنا لنياك سنعام فالمثابي فالفال العظيم لأعُلَّنَ عَيْدات إلى استَعْنَابِهِ أَذُوْلِحِ الْمِهْمُولًا عَنْ عَلِيمُ وَاخْفِضَ الْمُاكِلُومُ الْمُومِينَ وَفِيلُ لِيِّ أَمَّا السَّا يُمْ لِلْمِينُ كَالْزَلْنَا عَلَى الْمُعْتِمِينَ الذين جعلو الفيران عضين في دوريك لسنالم أجمعان عاكانوا بغكون فاصدع بمانؤم وأع عَنْ لَشَيْنِ عِينَ الْمُكَنَّالَ الْمُسْتَمْرُ مُنِينًا الَّذِينَ يَجُعُلُونَ مُعَاللَّهِ إِلْمَا أَخَرُ فَسُوفَ بَعِبُلُونَ اللَّهِ إِلْمَا أَخَرُ فَسُوفَ بَعِبُلُونَ



التَّرُاتِ إِنَّ فَ ذَلِكَ لَا يَرُ لِقَوْمِ شَفِي كُونَ ﴿ وَيَحْرُ كُواللِّ كُوالنَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالْ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّوْمُ النَّوْمُ النَّوْمُ المُتَخَرَابُ بَامِنُ إِنْ فَالْكَ لَا يَانِ لِقُومِ يَعْفِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّالِيلُولِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا ذُرُالْكُونَ فَالْارْضِ عُنْكُلِفًا ٱلْوَالْمُأْلِيُّ فَذِلِكَ لَانَدُ لِفُومِ لِذِكُرُونَ وَهُوَالَّذِي عَمَا الْحُرَالِاكُو مِنْهُ كُمَّا طُرِّياً وَلَسْتَخِرْجُوامِنُ مُحِلِّيٌّ لَلْسِومُ الْوَرِي الفُلْكَ مَوْاخِرَفِ وَلِيَبْنَعُوامِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمُ لَتَنْكُونَ وَالْفَيْدِهِ الْأَرْضِ وَالْبِي أَنْ عَبُ مِنْ إِلَا أَوْلَا مُنْ اللَّهِ لَعَلَّكُ مُنَّهُ لَدُونَ وَعَلَامًا إِنَّ وَعِلْمُا الْمُعْمُ مُنَّكُمُ الفريخ أو المراج المالكة المالكة المرون وانتف تعانغت الله لاغضوه أاتا الله لعفورهم وَاللَّهُ يَعَالُمُ الْمِرُونَ وَمَا لَعُمْ لِيُونَ وَالذَّن كَلِعُونُ مِنْ وَنِ اللهِ لا يَخْلُقُونَ مَنْ مَا وَهُرِ يَخْلُقُونَ مَنْ أَمُواتُ عَيْرَ خِياء عُما يَتَعَدُرونُ الله الله عَدُولُ الله الله والحِدُ فَالدِّيْلِ بِوُسِوْنَ الْإِجْرَةِ فَلُويْهُمْ مَنْكِينُ وَالْمُرْمِ فَلُويْهُمْ مَنْكِينُ وَ المرستكرون المحركان الدكف كما أيثرون وما الخلون واله لاجت المستكرين والامتكالمة المَاذَا أَشِلُ رَبُّ عُنْمُ فَا لَوْالْسَالِمُ لِلْأَكْلِينَ

بن عَسِلْكَ الْأَرْجَا لَانُوْجَى لِيَهُمْ فَاسْتَلُواا هَمُ اللَّهُ كَانَ كُنْمُ لِأَعْلَوْنَ ﴿ إِلْمِيْنَاتِ وَالْمِرُوا مُرْلِنَا لِيُكِ النك كرك بن الناس الزراكيم ولعله منفكرو أفائن الذي كرواال فيات أن بين الله ميم الأن اَوْلَا بِيَهُمُ الْمُكَالِّ مِنْ حَنْ الْمُلْكِينَةُ مُولَا الْمُكَالِمُ الْمُكَالُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكالِمُ الْمُكالِمُ الْمُكالِمُ الْمُكالِمُ الْمُكالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم الخلف ف البير فالم معول الكافر عل الْمُلْحُ الْمُنْ اللَّهُ مُرْتَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِنَالُهُمُ مِنْ الْمُمْرِكَ الشَّمَا ثِلْ سَجَّ كَالِيْهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ وَلِيْدِ لَكُمُنَا فِي الشموات وما في لارض من دابير واللائكة ومركا سِتَكِيرُونَ عَافُونُ رَبُّهُ مِنْ فَوْقِيمُ وَيَعْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونُ وَكُالَ اللهُ لَا يَخَذُّوا الْمَيْنِ الْنَهِ أَيَّا هُو الهُ وَاحِدُ فَالْمَائِ فَانْهَبُونِ وَلَهُ مُنَا فِأَلْتَمُوَاتِ وَالْارْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِيًّا الْعُيْزُ اللَّهِ لِنَقُولُ ﴾ وَمَا يُرْمَنِ فَعِيْ فِينَ اللَّهِ فَرَّاذِ اسْتَكُو الضَّرْ فَالْنَهِ عُارُونَ وَاذِاكِمُنَا الْمُرَادِ الْمُنْكَالُمُ الْمُرادِ الْمِنْ مِنْكُمِنَا ارته ونشركون ليكفروا بما أنتنا فرقمتن التوت شلون ويحقاون بالابعث لون ضيا

فعك الدُّن مِنْ فَسَلِمْ وَمَاظَامَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا الفُدْكُمُ يَظُلُونُ فَأَصْابَهُم مَنْ الله مُناعَاوُا وَخَاقَ فِي مْاكَا نَوْابِهِ لَبُسَتُهِرِ وُلَن فَوَقًا لَالْذِينَ أَشْرَكُو الْوَشَاءَ اللهُ مَاعَبُ دُنَامِزَهُ وَبِهِ مِزْشَى عَنْ وَكَاآلاً وَنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ وَفِيمُ مِنْ مَعْ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ الدِّينَ مِنْ قَلْمِ مُ فَهُلِ عُلِ الرُّيُ لِالْآلِدُ الْسَلَّاءُ الْمُن وَلَقَادَ الْمُنْ الْمُلْكِ في لَا مَدُّ رُسُولًا إِنَاعُ لَدُوا اللَّهُ وَاجْلِنُوا الطَّاعِقُ مَيْنَ مُنْ مُنْ فَكَالُهُ وَمِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُلَّالًا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا المسيرة افي لارض فانظرة اكفككان عافي ألكلا ان يَضْ فَالْمُ لَهُمْ فَالَّالْمُ لَا يُهَدِي مَنْ فَعِنْ لِلَّا وَمَا لَمُ مُنْ أَصِرِنَ وَأَقْتَ مُوالِاللَّهِ مَنْ أَعْلَامِهُمُ المبعث الله من يموت كل علااعليه حقًّا والمِن المرَّ الْنَاسِ لاَ يَعْلَمُونَ فَ لِينَيْزَ فَكُ اللَّهُ كَيْنَكُ لِفُونَهُ فِي وَلِيعَا اللَّهِ وَكُولًا مُتَّمِّكًا نُولًا ذِبِينَ إِمَّنَّا قَوْلُنَا لِشَيْعً إِذَا أَرُدْنَا مُ أَنْ هُولُ لَهُ كُنْ عُكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَا حَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ مَعَدِيمُ الْخِلُو النَّبُوسَةُ مُمْ فِي النُّنْيَاحِينَةٌ وَلَاجُرُ الْلِحِينَ أَكُمُ وَالْمُعْلَقِ الذين صبر أو أعلى بهذ ميوسكون وما أنسك



سَاتَعُالِلشَّارِينَ ﴿ وَمِنْ كَرَّاتِ الْعَبْ لِوَالْاعْنَابِ الْمِثَدُونَ مِنْ أَنْكُرًا وَرِزْقا حَسَنَّا إِنَّ فَ ذَٰلِكَ لَاتِيَةً لِقُوْمِ فِي فِلُونَ ﴿ وَأُوْجُ رَبُّكِ إِلَّا لِكُنَّ إِلَا الْمُخْلِلَ لَا يَخَذَكُ يِنَالِحِبْ البِيُونَّا وَمِنَ النَّجِيَ وَمِهِ مَا يَعِمُونُ فَ وَكُلُونِكَا المُمَّانِ فَاسْلِكُ مُنْ الْمُنْ وَلَا يَعْنَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ شَرَابُ مُخْلِفًا لَوَالْمُونِ مِيْفًا وَلِلنَّاصِ لَهُ وَلِكَ لأنزلفوم سفك رون والدخلف وروارية وَمِنْكُونَ مُرَالًا لَا لَهُ إِلَى لَا فَالْمُولِكِي لاَعِنْكُمْ مَا مُعْلِكُ مُنْكُمْ إِنَّاللَّهُ عَلَيْمُ فَلَيْ وَاللَّهُ فَصَّا لَعُضَاكُمْ عَلَيْعَضِ فَ الروفي الذين فضلوا بالدى وفيم علىاملكت المالهم فه مرف وسواء المنبغت الله يحدون كالشجم لكأمن أنفيك فاذوا عاوجه للأمانة بنزوحهان ورزفك مالطناط أقبالباطايون وبنغت الله فريكف وكن وكغيد ون ين ويالله مْالْاَيْلِكُ لَمْتُمْ رِزَقًامِنَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ سَنَّا ولايستطيعون ولانض يؤالله الأمثال والمدينكم وَالْفِلْالْفَالُولُ صَرَّا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل هُذِوْ وَعَلَيْنَ وَمَن دُوْقَنا أَمِنّا دِزَقًا حَسَنًا فَهُولِينَوْ

مَارَزُفْنَا هُمُ الله لَنَسْنَكُنْ عَاكِينَمُ فَنَكُونَ ويجفلون للوالكنات سنعانه وكمنم ما سيشتهون وَاذِالْبِرُ الْمُرْدُ الْمُنْ الْمُنْ عُلِلْ اللَّهُ عَلَّا وَمُوكِظِّمْ بَيُوادى وَالْقَوْمِ مِنْ وَوَمَا الْبِي الْمِيْ الْمِيْفَ عُلَّى مُونِ أَمْرُكُ فُ فِلْأُلْ إِلَّالَانَاءَمَا يَحَدُونَ للذي المون والخرف مسكل المتود والمالك لاخل وَهُوَ الْعَرَالُكِيمَ وَلُونُواْخِذًا للهُ النَّاسَ ظِلْمِهِمِالَكُ عَلِيَا مِنْ الْمُؤْولُكِنْ فَحَرِّهُمُ الْيَاجُلِ مِنْ فَالْجَالِ مِنْ فَالْجَالِ مِنْ فَالْجَالِ أبكه مرلانيتاخرون ساعة ولاستفدمون ويجعلوا الفي علم الله المادكان مفطول الله المَّنَا الْمُ مُرِينَ فَبُلِكَ فَرَيْنَ لَمُ الشَّبِطَانُ اغاكم وفووليه والبؤم وكم وظلم علائل ومناآئزلنا عليك أنكثاث أنكانك مَدِ وَهُ لَكُ وَرُحُمُ الْفَوْمِ نُوْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنْبُكُ مِنَالَتُمَاءُ فَأَحْيَامِهِ الْأَرْضَ فَعَلَى وَمَا أَنْ فَعَ ذلك لَايُرُلِقُومِ سِنهُ عُونَ ﴿ وَإِنَّاكُمُ فِلْمَانِكُ الْمِينَا لِغِينًا اكنفي كالم منافى كلواد ون المنافية وكورات الحاف

بنه يتراوجهم مناسيون كحديث الكرهم لابعلن وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَدُنُ لِلدُّى مُعَالِمُ الْحُلْمُ وَضَرَبَ اللهُ مُن الرَّخْلِيزِ الْحَلْمُ الْبِكُمُ لِأَلْمِتَ لِدُرُ ينتعنون كاذارا كالتين ظكواالعناب فلا عَلْيَنْ وَهُوكَ لَي عَلَامُؤلَّهُ أَبِهُمُ أَنِهُ أَنِهُمُ أُوجِهِ لُمُلْأَتِ يُفَقُّ عَنْهُ وَلا هُ رَسِطُ وَلَ وَادِارَا عَالَمْ الْأَرْوَا ويجبه كالمنتوى فواركن الزبالع تدا وهوعل طاط المُركاء هُمْ وَالْوَارْتِ الْمُوكَاءِ شَرَكًا وْنَا الدِّينَ اللَّهِ منتنقيم وللوغن التموات والانط ومااسوا لَمْعُوامِنْ وُولِكُ فَالْقُولِ الْبَهِيمُ الْقُولَ الْكُمُ لْكَادِيْهِ الثَّاعَةِ اللَّهِ كَلَيْ الْبَصِّراؤُهُوا فَرَبُّ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُمْ لَيْهُ والفوال المتدنوت بالسكر وكالعنهم ماكانوانيا مُلَيِّ وَاللهُ الْحَجَدُمُ مِنْ طُونِ أَمَّا اللهُ لانعَلَوْنَ الذبر كفروا وصدوا عن سبالله ودا المرعدا الشني وجعل كأسمع والابضار والافئان استايخ فَوْقَ لَمَ ثَابِ عَاكَانُوالْمُسِدُونَ وَيُوْمِنَعِتْ تَنْكُرُونُ الْمُرْوَالِكُ الْطَهُ الْمُعَدِّلُونِ فَحِيوً في المرابعة العكمة من الفنية وجنا الت التَّمَا يَشْكُونُ إِلَّا اللَّهُ إِنَّكُ ذَ لِكَ لَأَمْ إِنَ المُهدُّاعلُ فَوَلا وَتُركِناعَلُناكُاكِم اللَّهُ الكَّاكِم اللَّهُ الكَّلَّةُ لْفُوْمِرْنُوْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَا لَمْ مِنْ يَبُورِكُمْ سَكُنَّا وَ وَهُلُكُ وَلَا مُعَلِّمُ كَالْمُرْى لَا لِمُنْ لِللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّالُو جَعُلُكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَمْنَامِ مِنْوِاً سَنْعَقُومُنَا يُؤَمِّعُنِكُمْ بالعنال والاحسان والتاء ديالفياء وسفع وبومرا فالميكم ومن صوافها وافارها والمعاوا الفيناء والمنكر والبغي بخطلاله للانكراك أثاثاً ومتاعًا إلى من والله حيس الكرتما خلوط كأفونوا بعهدا لله إذا غاه مندكر ولانتفائه الاثنان وجعلا كأيزاني الأكفانا وجعال كأسراب بعد تفك بما وَعَلْجَعَلُمُ اللهُ عَلَكُمُ كَعَلَمُ اللهُ عَلَكُمُ كَفِلاً تَفِيكُمُ الْحِينُ السِلْفِيكُمُ الْمُكُمُّ الْمُكْمُ الْمُكْرِينُ الْمُنْسِمُ النَّاللَّهُ لَعِبُ مِمْ الْمُعَلُّونَ ٥ وَلَانكُونُواكُمْ لِينَ فَصَلَّت نِعْتُهُ عَلَىٰ مُعْلَاكُمُ مُلْكُاكُ مُنْسَلُونَ فَعَانِ فَوَلَوْا عَهَا مِنْ عَنْ فِقُونَ ٱلْكُانَا الْمُعَدِّدُ وَثَا يُمَا لَكُونَ حَكَا مُلِعًا مُكَناتِ البَالاعُ للبِينَ فَيَعِ فِوْنَ فِي اللَّهِ فَحَمَّ

وكبرى السيلان ولفائع أنتريقو لوكا بمايعكة مَنْ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لِينَهُ الْجُرِي وَمَالِينُهُ الْجُرِيُّ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ وَمَالِينًا وَ عَيْثُهُ مُنِينَ إِنَّالَّذِينَ بُوْمُونَ بِإِمَا إِلَا اللَّهُ لَا إِلَّهُ الله وَلَمْ مَعْلَا مِنَا اللَّهِ إِمَّا مَهْرُ عَالَكُ رَبِّ الْدَيْنَ يُؤْمِنُونَ بَايَاتِ اللَّهِ وَاوُلِنَّكَ مُمُ الْكَادِبُونَ مَنْ كُفِرُ اللهُ مِزْبِعَ إِيمَا لِمَا الْأَمْنُ أُكِّرٌ وَقُلْ لُهُ مُطْمَعُنَّ بالإنبان وليكن من الهنهاد العلامة مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَاكِ عَظِيمٌ ذَلِكَ بَالْمُمُ اسْتَجَبُوالْلَهِ فَي اللُّهُ عَالَىٰ الْمُخِرِّةِ وَاتَّا لَهُ لَا يَدِعَ الْقَوْمُ الْكَافِرِيَ أُولَنْكُ الذِّينَ طبعَ اللهُ عَلَى فُلُو بنِيم وَ سَعِنِيم وَاصْالِرُ وَاوْلُنْكُ هُوُ الْعَالِلُونَ الْأَجْرِيَّا أَيَّمْ فِي لَاخِرُهُ مِنْمُ الخاسرون فأنزان ربك للدي هاجر وأمن عبديا فِنُوانِدُ المستعداوك بوالله والمائيزين وما لغفوركم تومران كانفرنجاد كانفيها وتوق ف الفي ماعلت وهم لانظل و وضرا كُلُورَيِّهُ كُانْكَ الْمِنْ مُنظِينَةً كَانْتِهَا رِزْقَهُا القَاءُ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل اللهُ لِنَاسُ الْحُوعَ وَالْحَقْفِ عِمَاكًا نُوْا بَصِيْعُونَ ﴿

ينكون الله في إين من المرات المورد الله به وكين كأبورالف ماكت ميد يخت لفوك وَلُوسًاءَ الله لِحَمَّلَكُ مِنْ وَالْحِنَّ وَلِكُنْ فِلْكُنْ فِلْكُنْ فِي الْمِنْ ليناء وكسنكن عاكس وتعكون ولاستدواايا دُخُلَا فِيَكُمْ مُنْزِلٌ فَلَكُمُ عَنْ لَهُ فُوا اللَّهُ بِمَاصَلَدَ أَرْعَن سَبِيل إِلَّهِ وَلَكُمْ عَنَا بُعَظيمُ ولانشتر والمعها المه متك فليكر الماعتكا المهفو جَرُّلِكُ إِن كُنْمُ تَعْلَوُنَ مَاعِنْكُ كُنِيقِكُ وَمَا عِنْكَاللَّهِ بَاقِ وَلَيْحِينَ لَالْمُنْ صَبِّرُ فَالْجَهِيْمُ بِأَحْدِنَ مْاكَافُوالْعِلُونَ مُنْعَلِصَالِكَامِنَ كُوْافُانْفُ وَ هُوَمُوْمِنُ فَلَحَيْبُ حَبِقٌ طَبِيَّةٌ وَلَجِيْبِهُ وَلَجَيْبِهُ وَلَجَيْبِهُ وَلَجَيْبِهُ وَلَجَرَبِهُ وَلَجَ بإخسِ باكانوا بعَلون فواذاق أسالفان فالسعا الله من الشيطان التجيير أنَّهُ لَكِينَ لَهُ مُنْظَاتَ عَالِلْنَيْنَ الْمُواوَعَلِ يَمْنِمُ بِيُّوْكَ لُونَ الْمِيْلِ الطانة عالمان وكالذي هم بمشركون والالكاللة عكاناية والفااعل مايزك قَالُوْ الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ الفت كبرين ولك بالحق الشبت الذين المؤاقفة

وكقت لماء من رسول بنه فكذبي فأخذهم العسكاب كاذاف تخلفون أذع الىكيل دلك بالخلامة وَالْمُوْعِظِّةِ الْمُسَنَةِ وَجَادِهُ مُ مِالِيُّ عِلَى الْمَا الْمُ وَهُرَظَالِمُونَ فَكُلُوامِمًا دَرُفَكُ مُاللَّهُ عَلَا لَاطَبًّا وَاشْكُرُوا يَعْمَتُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ الْإِهُ مَعَنْ دُونَ الْمَثَا رَبُّكُ هُوا عَلَيْنَ صَلَّعَ سَيلِهِ وَهُوا عَلَي الْمُهَدِّ حُرِّ عَلَيْكُ وُالْمَا وَلَمْ وَلَمْ الْخَنْ وَمَا الْمِيْ وَإِنْ عَامَتُ مُعَاقِبُوا بِيشِلْمَاعُوفِيتُمْ بِلَّهُ وَلَأَضَّمُ لغيراله به فين ضطرعبرناغ ولاعاد فات شعفورجم لَهُوْ حَنِينُ للصَّابِرِي وَاصِيرُ وَاصِيرُ وَمَاصَيْلَةُ إِكْرَا للهِ ولالخرن عليم ولالك عنوم أيك ون وَلاَ نَفُولُوا لِمَا نَصِفُ السَنَكُ مُالكُونَ مَنْ الْعَلَالِ إِنَّاللَّهُ مِمَّ الدِّينَ الْقُوَّا وَالدِّينَ هُمْ عِينَ وَنَ ﴿ وَهُ نَاحُوا مُ لَفُ مُرُوا عَلَى اللهِ أَنْ الْمُعْلِقِ لَا يَعْلِمُونَ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَعْلِمُونَ مَنَاعُ مُلَيْلُولُمُ مَعَابًا لَهُ وَعَلَالْبَيْهَا وُ وَا حَرِّمْنَامَا فَصَصْنَاعَلَيْكِ مِنْ قَالُ وَمَاظَلَنَا هُمُ وَلِكُنَ سنفا كالدي شروي بي ليكري الميالي الحرام الي كَانُوااً نَفْسَهُمُ يَظِلُونُ فَأَوْانِ رَبَّكِ لِلدِّينِ عَلِواالسُّوَّ التبغيرالافضى التي الكاف الخولة ليركه من البيت عِيهُ اللَّهُ ثُمُّ الوَامِن عَبِيدَ لِكَ وَاصْلَحُ الآن رَبّات المرهوالمم المصر والبالموسى الكاب ويخلنا ين معلم العفود رحية النابر ممانات مُ لَكُولِ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمِنْ وَفِي وَكِيلًا فانيا بيوجيفاً ولزنك مِن المشركين المارا وُرِيَّةُ مِنْ حُلْكَ اللَّهِ فَيْجُ إِنَّهُ كَانَ عَنْكَ اللَّهُ كَانَ عَنْكَ اللَّهُ كَانَ عَنْكَ اللَّهُ لانفيراختله ومالم الحصراط منتقيم وَفُنْ يُنْ الْحَالِمُ إِسْرَائِلُ فَالْكِلِّمِ الْفُنْدُنَّ عِنْ الْمُنْدُنَّ عِنْ الْمُنْدُنَّ عِنْ الْنَيْنَاءُ فِي الْمُنْاحِسَنَةُ وَالَّهُ فِي الْاحْرَةُ لِنَالُمْنَالِيِّ الأدض من أن وللقل لل علو الميرا في فا ذا لماء وعد أُرْاؤُ كَنِيْنَا النَّاكَانِ النَّهِ مِلْهُ إِبْرُهِ مَ حَيْفًا وَمَاكَانَ اوله ما يعثنا عكك معادًا كنا أولي المنات مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ غُاسُواخِلالَالدِّيَارِّوُوكَ أَنْ وَهَلَّا مَفْعُولًا ﴿ مِنْ وَأِنْ رَبِّكَ لَيُحَكُّ مِينَهُ مِنْ يَوْرُالْفِيْرُ مِنْا

مُعَلِينَ فَي نَعْتُ رَسُولُ وَالرَّا ارَدُ النَّ الْمُعْلِكُ فَيْكُ أمرنان ميا ففسقوا مهافحو عكيها القول فكعربا المنسرا الموكوا ملكا مزالع ويمزي بنوج وكفي بريك بدنوب عباد وخيراصيرا منكان بريد الغاجلة عجلنا لدُفهاما نَشَاءُ لَنَ مُرَدُةُ وَحَمَّلَتُ جَهُمُ صَلْمُ الْمُنْوَمَّا مُذُورًا الْحُورُ الْحُورُ الْأَوْرُ وسع لهاسعتها وهو مؤورة فاوليك كان عبهم الكوكا كالايندهولاء وهولاء سرعطاء تبا وَمَاكُانَ عَطَاءُ ثُرِيْكِ مُخْطُورًا ﴿ الْظُرِيْفَ فَصَلْنًا تعضهم على يعض وللامن أكثر درجاب والكر الفضلا الاعتامة الفرالها اخرففع لملاوما عَنْدُولا وَقَضَوْرُ لِكَ ٱلْاعَنْدُ وَالْلَايَاهُ وَ الوالدناخا أأراب المن عندك الكراء دما أفي لأهما فلافق المنسآ أيت ولاته هماق مِوَالْحُدُوفُولُوتِ ارْحَهُ مُاكّارَبُ الْحَافِظِةِ رَبُّكُ أَفَامُهُمْ إِنْ فَوْ كُرُّ أِنْ كُونُوا صَالِحِينَ فَاللَّهُ كَانَ لِلْأَوْالِينَ عَفُورًا الْمُحَاتِ وَاالْفُرْكِ

أُرُدُدُ فَالكُمُ الكُرُّهُ عَلَيْهُمُ وَأَمِدُدُ فَاكْرُ إِمَوَالِ وَبَينَ وكالماكاك كرف يرا إناك في الماكات كِنفُ كُرُوانًا عُالْمُ فَلَهُ أَفَاذُ الْجَاءُ وَعَلَا لَاحْرُ فِلْكِنْوُ وُجُوهُ كُمْ وَلَيْ مَخُلُوا الْسَجَدُكُمْ دَخَلُو ٱوَلَحُمْ وَ لِيُنْ وَامْاعَلُوالْمُنْ مِنْ عَسَى لَكُمُ النَّهُ مُكُمُ وَانِ عَدْمُ عُذَا وَحَعَلْنَاحَ مُنْ لِلْكَا وَنَ حَصِيرًا إِنْهَالًا الفان مند ولله وكافؤه وكبي والمؤسين الذب بَعَلُونَالْصَالِحَاتِ أَنْ لَمُنْ اجْرًا كَيْرُ وَالنَّالَةُ فِي اللَّهِ الأيؤنون بالاخ أغت بالمخ عذا بالمسا وَيَدْعُ الإنسَانُ بِالشَّرِدُعَاءُ مُ بِالْخَبِّرُوكَا زَلاِسْانُ عَوْلًا وَحَالِمًا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا أَيُّهُ النَّهَا رِمُضِمُّ لِنَبْعُوا فَضَلَّا مِنْ رَبِمُ وَلِيُعَلُّوا عَلَيْهِ السِّن بِرُوالْحَيْنَا بِ وَكُلَّ فِيعَ قَصْلْنَا ، فَفَسْلًا وَكُلْ نِنَانِ لَرَبْنَا ، طَأَحْيَ ، فعفة ونيخ لديومالفي كالملف منشورا الْوَاحِينَا بُكُ كُفَّى نِفْسِكَ الْبُوْمُ عَلَىٰكَ حَبِينًا مناهتدى فأغان كدى ففية ومن صرفاعا يَضْلُ عَلَيْهُا وَلا يَهُ وَازِرَةً وَزِرَاحُنَّ وَمَا كُنَّا

ولاتشن الارض محالات نعيا الاصوان تَلْعُ الْمُؤلِّا فَكُولًا فَكُولًا فَكُولُوا الْمُؤلِّدُ الْكُلُّ السَّيِّهُ عِنْكُ رَبِّ مَنْكُرُوهِا فَذَلِكُمُّنَا أُوْخِلْكِكُ رَبُّكَ وَنَاكِنُهُ وَلَا يَعْمَلُ مُعَ اللهِ إِلْمَا أَخْرُ فَلُونِ فَجَدَّ مُنْ مُلونًا مُنْحُورًا ﴿ أَفَاصَفَاكُ مَرُنَّكُمُ الْمَاكُ وَ الْعُكْمِ وَالْمُلَاثِكُمْ إِنَّا أُمَّا إِنَّا أُنَّا إِنَّهُ لِلْفُولُونَ فَوَلَّا عَظِمًا رَّ وَلَقُ نُصَرِّفُنا فِهِ نَا الْقُرْانِكِيَّةُ كُورُا وَمَا يُرَدُّ الله فَوْرًا قُلْ لَوْكَانَ عِنْ الْمُنْ فَكَ الْمُعْوَلُونَ إِذًا المنعوال فريانع شبيلا فسناتر وتعالا عَايِقُولُونَ عُلُوًّاكِيْرًا ﴿ لِيُسَبِّدُ لَهُ السَّمُواتُ السَّيْعُ وَالْأَرْضُ وَمُنْ فَعِنْ وَإِنْ مِنْ عُلِيًّا المحان ولا فقع والسيع المالية كالتحليقا وَاذَا قُرُاتَ الْفُرانَ جَعَلْنِا بَيْكَ وَيُنِ الدِّيلَ لِيَوْلِو بالاخرة خامات ثورا وجعلنا على فلونهم كنة ان فَيْ عَرِي وَاذَا يَهِمُ وَقُولُمْ وَاذَا ذَكُرُتَ رَبُّكَ فِي الْفُرْانِ وَحْكُ وَلَوَّا عَلَى ذَبَارِهِمْ فَفُورًا ﴿ مَخْلُ عَلَيْنَا مُعْوَنَهِ إِذْ لَيْنَمِّعُونَ الَّيْكَ وَاذْ المريخوي في في الظالمون انسبيعون الارتفلا

حَقَّةُ وَالْمِينَ إِن وَابْنَاكِيلِ وَلاَ يُزْدُنُنْ ذِيلًا إِنَّالْكُ يُدِينُ كَانُواآخِوْانَ الشَّيْاطِينُ وَكَانَ السَّيْطَ الربة كفورًا والتالعُرض عَنْهُ النفاء رَحَمَرُ مِنْ رَبِّكُ بُرْجُوهِا فَقُلْهُمْ فَوْلاً مَيْنُورًا وَلاَ وَلاَ عَمَّا بِدُكَ مِعَالُولُهُ الْعُفَاكِ وَلا بَسُطُهَا كُلَّ السط فقف كم كافيًا محنورًا الآركاك بنيط الرزقان بشاء ومندرات كانجاده صرا ولافنانوا ولادك مخشية الملاي عزير وفي والماكم الأفاركان فالكركان فالكيل وَلاَنْفَانُ بُواالِتِّ إَنَّهُ كَانَ فَاحِثُةٌ وَسَاءَسَبِلاه وَلاَفَنْ لُواالنَّفْسُرِ اللَّهِ حَرَّمُ اللَّهُ الْإِبْ الْحَقِّ وَمَنْ فَالْمَ مَطْلُومًا فَقُدْ حَكُنَا لِوَلْتِهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفِ فالفئذ لأنتركان منضؤرًا المؤلافتكر بؤاما لانبيتم الإبالة في المنت المنظمة المنت المنظمة المنظمة المنظمة إِنَّالْعَهُدُكُانُ سَنُولًا فَوَالْكَنِّلَ إِذًا كليخ وزنوا بالفشطاس المستفيم ذلك يحز وأخسن المُويِّكُ وَلَا لَهُ مَا لَكُ مِلْ الْمُسْرَ لِكَ بِهُ عُلِمٌ أَنَّ السَّعَ وَ الْمُصْرُولُ الْمُعَادِينَ السَّعَ وَ الْمُصْرُ وَالْمُوادَكُ الْمُعْدَمِ الْمُعَادِينَ السَّعَ وَ الْمُصَرِّ وَالْمُوادَكُ الْمُعَدِّمِ الْمُعَدِّمِ الْمُعَدِّمِ الْمُعَدِّمِ الْمُعَدِّمِ الْمُعَدِّمِ الْمُعَدِّمِ الْمُعَدِّمِ الْمُعَدِّمِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

مَنْآيَاتُ دِينًا كَانَ لِكَ الْكِنَاكِ الْكِينَابِ سَطُورًا وَمَا مَنْكُمُ أَنْ مُنْكِلُ إِنَّا إِنْ الْآلُكُ مِمَا الْأَوْلُونَ والْفِينَا مَوْدَالنَّا فَرُسُضِيَّ فَطَلَّوْ إِيا فَمَا مُنْسِلُ بالابات الانجوب المتحافظ وأفكنا لكان ركب أخاط بِالنَّاسِ وَمَاجِعُلُنَا الرُّوْمِ النِّي أَرَيْنَاكَ الْمُونِكُمُّ لِلنَّا والشيئ الكلعن أفي فالفران ونجو فه و فائر بلهم الاطفيانك يراف وإذ فكنا للكلافكر اسخدوا لادر فيحد والالسلط فالواسع للين خلفت طِيُّا اللهِ عَالَ ٱلْآلِيَاكُ هِلَ مَا اللَّهِ عَكُونَتُ عَلَيُّكُنَّ اَحْرَبُ إِلَى وَمِ الْفِ مُدُلَّا فَاللَّهِ الْمُلَّالُّهُ الْمُلِّلُّهُ الْمُلَّالُّهُ الْمُلَّالُ فالأذهب فترنيكك منه نم فالتجف يمريزا وكريرا موفورا واستفرزمن استطعت بنم بصوال وأجلب علبهم يخيلك ورجلك وشاوكه مزاد الاسوالة الاولاد وعلمهم وينابع كالمالشطا الاعرور التعالى التعالى المستعلق المستعلقات وَهَيْ رَبِّ وَكِ الْمُعْرِينِ وَكِ الْمُعْرِينِ وَلَكُمْ الْمُعْرِينِ وَلِكُمُ الْفَلْكِ عُ الْفُولِيَّ بِعُوامِنْ فَصَلِمُ إِنَّهُ كَالْكُمْ رَحِيِّاً وَاذِ اسْتُكُو الفُّيُّ فَالْفَاصِّةُ الْفُوصَةُ مِنْ لَا عُوْنَ الْآ

سَنْعُورًا اللَّهُ الطُّرْكِينَ صَرَّبُوالكَ الْمُكَّالَ فَصَلَّوا مَلا لتنتطيعون سبيلا وفالواء اذاكاعظاما ورفالا اسْأَ لِمُعُونُونَ خَلْفُ الْحَدِيدًا ﴿ فَا كُونُوا جِالَةُ الْ حديثاً وخلفًا مِمَّا يُكُنُّ وَعُلْقًا مِمَّا يُكُنُّ فَصُدُو رَكُّ فُسِيَّةُ وَلَنَّ مَنْ عَيْدُا أُولِ الدِّي فَطَلَكَ وَاوَّلُمْ أَوْ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ النك رؤسهم ويقولون عافوة لعسر الكون في يوم لذعور فنستخدون عن وتظنون المستمالا فليلاً وَقُلْعِينًا دِي عَنُولُوا النَّي هَلَحْسُنَّ السَّطَا يَرْعُ بَنِهُ مُ إِنَّالْتُ طَانَ كَانَ لِلْاسْنَانِ مُنْوَالْمِينًا رُبِحُ أَمَا يُحِينًا أَن سُنّا بُحَفَ الْأَن سَيّا يُعَلِّنِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا لَوَ عَلَيْهُمْ وَكِلا وَوَيَّاتِ اَفَلَمْ عِنْ وَالسَّمُواتِ وَالْارْضُ وَلَقَيْ دُوْتُ لَنَا الْعُصْر البينين عَلَيْعِض وَالنِّنا ذَاوَدَ زَبُورًا فَكُلَّ عُلَّا عُمُوا الدُّنْ رُعَنْ مُنْ مُن و ونه قلاتملكو لكنف الضَّع للم وَلا يَعُولِكُ إِلْ الْكُالَةِ ثَلَا عُونَ الْمُعَوِّلُ الْمُعَلِّمُ الوسَيلة المِثْمَ أَفْرَتُ وَيَهْوُنَ رُحْمَتُهُ وَيُغَافُونَ عَنَا مُرْانً عَنَا بِ رَبِّكَ كَانَ عَنْدُورًا وَإِن فَعَيْدُ الأنخ المفلكوها عَلَى تؤرالفُيْمَرُ أَوْمُعُذَّ يُوهِا

لِنتَنْفِنَا يَجُولِكُ إِزِ الصَّلَقُ الْدُلُولُةِ النَّمْسِ الْخِصْوَةُ اللَّيْلِ وَقُرْا رَالْفِحْ أَنَّ فُرْا رَالْفِحْ رَكَانَ مُسْفَوْدٌ اللهِ ومِزَاللَّهُ لِعُنْ مِنْ اللَّهُ لَكُ عَنِي رَبِّعَنْكُ رَبُّكُ مَفَّامًا عَنُودٌ اللهُ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِ مُذْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجِ فَيْ وَمِي وَاجْعَلْ لِيمِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَضِيرًا ﴿ وَمُلْجَاءَ الْمُونِ وَ مَاهُوسُفِآءُ وَرُحْمَةً لِلْوُنِينُ وَلاَئِرَيُوالظَّالِمِنَ الْأَخْلَا وَاذِاالْعَنَاعَلِ الْمِنْانِاعَضُ وَالْجَائِيةُ وَاذِاتُهُ الشُّرُكُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اَعَلَمْ عِنْ هُوَا هَـُدى سِيلًا وَكُنْ سِلُونَكُ عِنَ الرَّوْجُ عِلَ الرُّوْحُ مِنْ أَمِرُدُ فِي وَمَا أُولِيتُ مُرِينًا لِعَالِمُ فَلِسَكُمْ الْعَالِمُ فَلْسَلَا الْمُ وَلَكُنْ شِنْنَا لَكُنْ هُ مِنْ الذِّي أَوْحَنَا الَّذِي قُولا خُذُاكَ به عَلَيْنًا وَكِيلًا الْأَرْجَدُ مِنْ دُبِكً إِنْ فَضَلَهُ كَانَ مَلَيْكَ كِيرًا فَالْمِنْ اجْمُعَتِ الْإِلْمُنْ وَالْجِنْ عَلَى أَنْ بَارَةُ ا عشالفكا الفران لايأنون عيشله وكؤكان تعضهم ليعيز طهرينا ولقدت فاللثارين من كاالفران وكا مَّلُوَّا إِنَّاكُ مُثَالِثًا مِلْ الْمُصَوِّدُ اللهِ وَعُلُولًا اللهُ وَمُورَ النَّ فَي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّا وَهُمَّا يَحُكُمُ الْكَالِبُرَاعُ صَالَمُ وَكُمَّا ثَالِاسْنَانُ كَفُورًا ﴿ أَالْمِنْ مُالْ يَعْنِفُ لِكُولِهِ الْكُلُولِيُ لِلَّالْمُ الْكُلُولِي لِلْمُ عَلَيْكُوْ السَّا أَوْلا بَعَدُوالكُوْ وَكِيلًا لاَ أَوْكَ الْمِرْاتُ أن بغيل كُمْ فَارَةُ الْخُرْى فَنْ سِلَ كَلْكُمْ فَاصِفًا مِنَالِيْهِ مَعْنَ حَكُمْ عَلَا لَمُنْ الْمُؤْمِدُ وَالْكُمْ عَلَيْنًا به نكعيًا ﴿ وَلَقُنْ لَكُونَنَّا بِمَا وَمُ كَلَّنَّا لَمُ فَالْتِر والبخ ورزفنا لمن فالطبيات وفضلنا لمرعاكير مِمْنَ خَلَفْنَا لَفْصِلًا مِنْ يَوْمُ يَذْعُوا كُلُّ نَاسِ إِمَا مِنْ فَرُاوُقِ الْمِينِينِ فَاوْلُكُ مِنْ وَنُكُمِّ الْمِينِينِ فَاوْلُكُ مِنْ وَنُكُمِّ الْمُرْفِينَ كُلِّم مُنْ ولايظلون فيالا ومنكان فيان اعلى فيو فِي لَا يَرْتُ اعْنُوعُ النَّالُ مِي اللَّهِ وَإِنْ كَادُ و ا لَيُفْتُونَكُ عِنَ النِّكَ الْحَيْثَ النَّكَ لِقُدْرَى عَلَيْ عَبَرُهُ وَاذًا لَا تَعَادُولُ عَلَى اللَّهِ وَلَوْ لِأَنْ تَثَنَّا لِهِ لقُنْكِنْ يُرْكُنُ إِلَيْهِمْ مُنْأَعْلِكُ وَالْكُوْفَا ضغف الخيوة وضعف المات ولابخد لك عكيا الفير الكاد والكيك فزونك والأدض لِيُحْجُوكَ مِنْهَا وَادَّالْا لِلْمُؤْنَ خَلْافَكَ الْأَفْلِيلَا الْمُؤْمِدُ لَافَكَ الْأَفْلِيلَا الْمُؤْمِدُ وَمُسْلِنًا وَلَا لِحِتْ دُ





الخدية الذي تنك على عندي الخلاب ولمنع علله عود مَمُّ النُّذِرُ رُاسًا اللَّهُ مِن الْمُنْرُورَ مُنْرُّكُ لَوْمِن مِنْ اللَّهُ بِعَلُونَ لَصَالِحًا إِنْ لَهُمْ أَخِرًا حَسَبًا مَا كُنْ مُلْكِيلًا وَيُنْذِرُ الذِّنَّ فَالْوُالنَّخُنَّا لللهُ وَلَدَّا مِنْ الْمُرْمِ مِنْ عِلْمُ وَلا لإالمن الكرك كلمة كخرج منافعا مهيمان متولوك الإكريبا فلعنك الجع فنسك على ارهران المُؤْمِنُوا بِهِ لَا الْحَدَيثِ السَّفَّا ﴿ أَنَّا جَعَلْنَامًا عَلَى كَالْحُرْضِ نيئة كَمَا لِسُلُوهُمُ إِنَّهُمُ حَسَنُ عَلَا وَالْمَا عِلْوَا مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا إِخْرُا اللهِ الْمُصَابَ اللهُ الْعُمَابِ الكهف والرقيم كانوامن الميناعك أذاوى الفِنْيَةُ إِلَى الصَّهِفِ مَفًا لَوْ ارْتَنَا أَيْنَا مِزْلَهُ مُكَ رَحْمَةٌ وَهِي لَنَامِنَ مِنْ ارْتُ مُا الصَّفَا فَضَى بَنَا عَلَى ذَابِهِ فَالْكُفُ سِنَينَ عَدُدًا فَرُعَشْنَا فَرَلْعَا لَمُ أَنْ الخزين حضى لم البيوااكما المخن ففض عليك سام الحق به مفت الكوارية موزدنا مهم الكي وريطناعل قُلُوبهم إذ فأموا فقنا لوارتناك

ملَّيْهِ وَلَنْ فُلْكِ إِذَا الْمُأْتِ فَكُنْ لِكَ اعْتُمْ اعْلَمْ الْمُعْلِمُ الْحَيْنَ الدُّنْأُ وَلا نَظِعْ مَنْ أَعْفَكُنَّا فَلْبَهُ عَنْ ذِكِرِهَا أَنْ وَعَلَا لِلْهِ حَقُّ وَأَنَّ لِلسَّاعَةُ لِأَرْبُ فِيهَا إِذِيكُنَا وَعُ وَاشْعُ هُولُهُ وَكَانَا مَنْ فَرُطًا ۗ وَفُلِ لَعَيْمُ لَهُ مِنْ فَنُ شَاءً فَلُوْمِنَ وَمُزَاعًا فَلَكُونُ إِنَّا أَعْنَافُ ا بَيْنُهُ أَمْرُهُ مُوفَعُالُوا النَّوَاعَلَيْهِ بَيْنًا أَلَيْهُمُ اعْلَيْهِ فَالَالَّذِينَ عَلَيْوُاعَلَ عَرِهِ لِيُخِدُّنُ عَلَيْهِم سَجِيًّا اللهِ لِلظَّالِمِينَارَّالَ ٱخْاطَمِيمِ سُزَادِ فَهُأُ وَانْ سَنْعَيُّوا سَيْقُولُونَ ثُلاثِهُ وَالعِيهِ مَكُلُهُمْ وَيَقُولُونَ حَتَالًا وَ مِنْ الْوُاعِلَةِ كَالْمُهُالِسُوعِ الْوَحُقِّ بِشَرَالِشَّالِثُ وَسَاءُ تُ مُن فَقَفًا ﴿ إِنَّا لَذَيْنَا مَنُوا وَعُمَا وَالصَّلِكَ سادسه مكله م ركب العبية ولي وكالم المادسة وَمَا مِنْهُمْ كَلَيْهُمْ فَلْ رَجْدِ اعْلَمْ مِيكَ مَرْمِ مَا لَعِنْ لَمُهُمْ الْآ إِنَّا لَانْضِيعُ آخُرُمُنْ حَسَنَ عَلَا أَوْلِمُكَ لَمُرْجِنًا ثُ فليك فلاتمار فيه فالإمراع ظاهرا ولاستنقث عَدْنِ بَخْرِي مِنْ يَنْهِ مُوالْكُنْهَا رُجُكُونَ فِيهَا مِنْ لِسَاوَ فِيْمِ مِنْهُ مُاكِدًا اللهِ وَلا لَقُولَ السِّعُ إِنَّ فَاعْلَا لِكَ مِنْ هَبُ وَمَلِيْسُونَ شِالًا خُضُرًا مِنْ سُنْدُسِ وَاسْتَكُمْ عَكَّالُولَانَ سِنَاءَ اللهُ وَاذَكُ رُدِّ الْحَاذِ السَّدِيُ مُثَّكُمْنَ فِيهَا عَلَى لازاً ثَلْيَ فِيهَمَ النَّوَابُ وَحَسُنَتَ وَقُلْعَسَىٰ نَهُدِينَ ﴿ لِلْقَرْبُ مِنْ الْمُصَالَاتُ مَا الْمُعَالِّينَ مَا الْمُصَالَّاتُ مَا الْمُ مُنْقَفًا ﴿ وَاضِ الْمُرْمُ ثُلا رَحُلُن حِعَلْنَا لاَ عَلَيْ وَلَيْوُا فِي كَهُ فَيْنِمُ لَلْاتُ مِا لَهُ إِسِنِينَ وَازْدَا دُوانِتُ جنابن فاعناب وحففنا لها يخل وجعلنا بنها قُلِ اللهُ أَعَلَمُ مِما لِيوْ أَلَهُ عَنْ السَّمَوْاتِ وَالْكَرْضُ لَفِي وَدُمًّا الْحُكُمُ الْحُنَّالُ الْمُنَّالُكُ الْمُفَا وَلَمْ نَظْلُمِنْهُ به وَاسْمِعْ الْمُمْنِ وُونِهِ مِنْ وَلِي وَلا يَتُلُكُ فَحْكِيد المُنْ أَوْفِقُ الْحَلْمُ الْهُوا اللَّهُ وَكَا لَكُ مُرْفَعُنَّا لَا اللَّهُ مُرْفَعَنَّا لَ أَحُمّاً وَالْمُا أُوحِي لِيُكْمِن كِثابِ رَبِّكَ الصاحبة وَهُوكِاوِنَ أَنَا أَكْ يُرْمِنْكَ مَا لَاقَ النُسُدِّلُ كِلُمَالِهُ وَلَنْ يَجْلُمِنْ وَنِهِ مُلْعَثُ مَالَّ العُرْبِفُ وَاللَّهُ وَالْمُواللِّهُ وَهُوطًا اللَّفَ فَاكَ اضِيرِهُ الدَّيْنَ لَيْعُونَ تَعْمُمُ الْفِيلِعُوْوَالْعِيْمِ ما أطن أن لمت لعن أبكا الطن الطن الناعة الله والمن ودون النائد المالة والتعرابا مُهلُوُنَ وَجَاءُ وَلاَنْ عَنْ لَكُونَ الْكُعْنَا لَوْعَنْ مُرْتُمُ لِدُنْكِمَةً

إنهم كما وعضوا على المنصفا الفلاجمونا كاخلفنا كزاؤل فن يل عَسْمُ ان كَعْمَالُ هُمُوعِلًا وَوُضِعَ الكِتَّابُ فَرَى الْجُرُمِينَ شُفِفِينَ مِثَّافِهِ وَ مِعُولُونَ إِوَلِيُنَامَا لِمُنَا الْحِيثَا لِي بِمُنَا وَكُ صغيرة ولاكسين الااعطها ووجدواماعلوا خاضِرًا وَلاَيظُمُ رَبُّكَ آحَدًا ﴿ وَاذْ فَلْنَا لِلْمَلِا ثَكِّرَانِهِ لادم فسجد والع الليس كان من الحق ففسق عن مرية أَفْخِذُونَهُ وَدُرِيتُ أَوْلِياءً مِنْ وَفَ وَمُرْلِكُمْ عَلَقًا والارض ولاخلق فنسيثم وماكث وغالل المضلين عَضُمًا اللهُ وَيُوْمِ يَقُولُ أَدُوا شُرِكَ آثَى الدِّن الْعُنْ الْمُن الْعُنْ الْمُن الْعُمْ الْمُ فلاعوهم فكرنسيخ والمروجكذا بينهم موبيت وراالجيمون النارفظة النهام موافعوها ومريفا عَنْهَا مَضِرَةًا ﴿ وَلَقُ كُمِّ فِنَا فِهِ لَكَا الْفُوْالِ بِالنَّاسِ وَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ ال ومامنة الناس ن يُومُنُوا إذَ حاء هم المن لك وكين عَفْر رَبِّهُمْ الْأَانَا لِيَهُمُّ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْعَلَابُ مَنْ لَكُ وَمِا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِينَ الْمُعْمِينَ مِنْ وَمُنْفِدٍ مِنْ

النقليًا ﴿ فَالْصَاحِيهُ وَهُوكِاوِنُ الْعُرَاتِ الذي خَلْفُكُ مِنْ اللَّهِ الْمُرْضُونَاتُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاكِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحُلْمُ اللَّهُ اللّ رُجُلًا لَكِ الْهُ وَيَقَ وَلَا أَشْرِكُ مِنْ الْمُ وَلُوْلِا أَذْ دَخُلْتَ حَنَّكَ فَلْتَ مَاشًاءُ اللَّهُ لَا فُوجًا اللهاللة إن ربايًا الله الله ما لاو وكلّا فعسى رجان ونبرج نرام حيك ويركا عكفها حسنانا مِرَالسَّمَاء فَتَفْيُومِعَيكَا ذَلَقَّا وَأَنْفِيخَ مَا وَهُا عَوْرًا فَلَ لِسَنْطِعَ لَهُ طَلَبًا وَإِحْطِيمَنَ فَاصْرُهُ لِلهُ كُنَّةِ عَلَىٰ الْفَقَ فِهَا وَهِيَ الْوَتُهُ عَاعُ وسِها وَمَقُولُ الدِنْ كَرُاسُ فَ مِن إِلَا مَا وَلَرْتُكُنَّ لَهُ وَعَنَّهُ مُنْصِرُ وَنَهُ مِنْ وَيَاللَّهِ وَمَا كَانَ مُعْمِّر مُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلهِ الْحَقِّ فَهُوحَ مَرْ قُوالًا وَحَرَّ عُفْبًا وَاضِ بِهُمُ مُثَالِكُ وَاللَّهُ الْمُعَالِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل فَاخْتُلُطِيهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَضِيِّ هَمْ يُمَالُذُرُوهُ التياخ وكانالة على لينظمفندرا النال وَالْبُونَ رِبِينَةُ الْمُؤَوِّ اللَّهُ فَأَوَّا لَبَا فِياتُ الصَّالِحَاتُ خَنْعُنِدُرُمْكِ نُوالْمَا وَحَسَنُوامُلَكُ وَيُومُ لِنُسُكِيرُ النِيالُ وَثُرُكُ لِلاَدْضُ الدِدَةُ وَحَشَرًا هُمُ فَلَمْ نِعُنادِهِ





المُسْرِكُ مِنْ لِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ يُعْمَلُ لَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَالْ دَسِّا فَيْكُونُ لِفُلامُ وَكَاسُامُ أَنْ عَالَوُاوَ مَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْجَيْعِيْثُ فَالْكَ فَالْرَبِي الْجَيْعِيْثُ فَالْكِفَ فَالْرَبُطِينَ الْجَيْعِيْنِ الْجَيْعِ الْجَيْعِيْنِ الْجَيْعِيْنِ الْجَيْعِيْنِ الْجَيْعِيْنِ الْعِيْعِيْنِ الْعِيْعِيْعِلْعِلْعِلِي الْعِيْعِيْعِيْعِيْعِلْعِلْعِلْعِلْعِلِيْعِلْعِلْعِلِي الْعِلْعِيلِيْعِلْعِلْعِلِي الْعِيْعِيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِلْعِلْعِلِيْعِلْعِلْعِلِي الْعِلْعِلِي الْعِلْعِلِي الْعِلْعِلْعِلِي الْعِلْعِلِيْعِلِي الْعِلْعِلِي الْعِلْعِلِيْعِلِي الْعِلْعِيْعِلِي الْعِلْعِلْعِلِي الْعِلْعِلِي الْعِلْعِلِي الْعِلْعِلِي الْعِلْعِلِي الْع هُوعًا فَهُ بِنُ وَفَلَ خَلَفَنَاكُ مِنْ قَبِ لَ وَلَوْنَاكُ مِنْ مَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ فَالْدَبُ إِنْ اللَّهِ فَالْأَلُهُ فَالْأَلُكُ لَا لَكُمَّا اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّ لْنَالِ وَيُلِّ عَبْعُ عَلْقُومِهِ مِنْ الْخِرَابِ فَأُوحِ لَيْهِمَ النسيعُوانكرة وعَسْنًا العَيْخُذِالتَّابِفِقُ النَّنَا وُالْحُكُمُ صَلَّتُ الْحُكَالَا مِنْ لَا الْمُنَّا وَلَكُواْ وَدُكُواْ وَكَانَفَتُما وَتَرَابِوالدَهِ وَلَمْ يَكِرُكُ اللَّهِ وَلَمْ يَكِرُكُ اللَّهِ وَلَمْ يَكِرُكُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُرُكُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُولُوا لِمُعْرِقُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُرُكُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُمُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُمُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُمُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُمُ اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ يَكُمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ يَكُمُ لِللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيل وسلام عليه بوم ولد ويوم يوث وتوميعث وَاذْكُنِهِ الْحِثَابِ مُعَيَّاذِانْتَكُنْ مِنْ الْمَلْمَا مكأناشر فياف فالخلائض ومنم جابا فأرسكنا اليها روحنا ممت كها بشرابويا فأكتاب أعود رَبِكِ لَاهِ اللَّهِ عَلَامًا وَكُنَّا الْحَالَا الْكَانَ كُونُ المِفْلامُ وَلَمْ يَسْنِي مَثَرُ وَلَمْ الدُّ بِنِيًّا فَأَلَالُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالُ رَمَّكِ هُو عُلَيْهُمِينٌ وَلَغِينًا وَالْمِعَالُهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الم الأكانافرامفينا فيتكله فالمكان

الدين كفروا بإيات ربفي مولفا لمدفيط كأعا فلانفيم لمريؤم الفينية وزنا فالانكرا ومجاسم عِلْكُفُرُوا وَالْحَدُنُوا أَلِي وَوُنُ الْمُرْقُا ﴿ إِنَّالَّهُ المؤاوع لوالصالحات كأنت لمرجات أفالفرك وسر يُرُكُ خالدين فيها لابعُون عَنها حِرًا فَلْوَكَاتَ الْعَيْمُ لَمَادُ الكِلِّي الْمُ الْعَلَيْ الْعَيْمُ لَا الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ لَا الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِلْمِلْمِ كلِمَاتُ دَفِي وَلَوْجِينًا عِيثِلِهِ مَكَدًا فَلَا غَالَا الْأَمْلُ مِثْلُكُمْ نُوحَى لِيَّا الْمُأْلِقُكُمُ الدُّوْاحِدُ فَنَكُانَ فَعُا إِنَّاءً رَّبُهِ فَلْمِعَ مَلْ عَمَا لِكُوالْكُوا وَلا يُشْرِكُ بِعِيادَةً وَأَنَّا المريمان احكانيين المهيع لينا كهيم وكرد من راك عن نكرا اذِنادْيَ تَبْرِنْلِاءُ حَفَنَيًا فَالَدِتِ إِنَّ وَهُوَالْعُظْمُ مِنْ وَاشْنَعُلُ لِرُّاسُ شَيْدًا وَلَرْآكُونَ بِمِعْالِكُ رَبِي شَهْمًا ﴿ وَإِنَّ خِفْتُ أَلْوَالِكُمِن وَرْآَقٌ وَكَالَيَا المَا قَعْ الْوَافِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ لَعَيْفُوبُ وَأَخْعُلُهُ رُبُ رَضِيًا ﴿ الْأَوْلِياا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



به مكانًا قصيًا ﴿ فَأَجَاءَ هَا الْمُعَاضُ لِلْجِدِعِ الْعَلَةِ الْعَلَةِ الْعَلَةِ الْعَلَةِ الْعَلَةِ الْعَلَةِ فَالَتْ الْمُنْفَى مِنْ مَنْ مَلْ مُلْكَ الْمُنْفَالِكُ لِنَسْيًا مَنْهِيًا اللَّهِ فناد لهامِن تَحْيِهَا الْاَحْرَائِةِ فَلْجِعَالَ مُلْكِ تَحْلَا سرًّا ﴿ وَهُرِّهِ النَّاكِ بِعِينَاعِ النَّالَةِ لَنَّا وَطَعَلَيْكِ وُطْبًا جَنِيًا ﴿ فَكَ إِلَّهُ اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَوْمًا فَكُنَّ أَكُمُّ لِمُ الْنِوْمُ الْنِينَا فَالْتُنْ مِهِ فَوْمُا تحله فالوالا وتركف نحيث منساقي المنافق هُ وُنَ مَا كُانَا تُولِدِ امْرَاسُوءِ وَمَا كَانَتَ أُمُلِي فَيَا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوالْكَفَ نَكُلُمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ صَدًّا ﴿ فَالْمِلِهُ عَبْدُاللَّهُ الْأَيْ الْكَابِ وَجَعِبْلَهُ البيا الموجعلين الكارتماكي وأوصاب بالصَّافِي وَالرَّكِي مَا دُمْتُ حَيًّا عُواللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمْ عَلَاكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ويوم اموت ويوم العث حيا الالتعليمان مَرُيْرُونَ لَا لَكِنَّ الدِّي فِي مِنْ مُونَ الْمُعَالَاتُ أن المين كالمسلم الله المالة المنافع المالية والمالية لَهُ كُنْ فَكُونُ وَ وَالْ اللهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْلُقُ مُنَّا



























نك كُرُون النَّهُ اللَّه كُونُهُا وَلا دِما وَهُا وللكن بالدالفوى فيكرك ذلك تتحفا لكم لي كُ بِرُواللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ مِنْ الْحُسْدِينَ إِنَّاللَّهُ يُمَا فِعُ عِنَ لِلَّذِينَ المَوْآلِقَ اللَّهُ لا يَعِثُ كُلَّخُوالِهِ كَفُورُ الْإِنْ لِلْنَارِيفُ إِلَّهُ وَنَا إِنَّهُ ظُولُ أَوَا وَاللَّهُ عَانَهُ وَلِمُ اللَّهُ الدِّينَ الْجُرْجُوامِنْ إِلْ وَفِي الْجَرِينِ حَقَّالِاً أَنْ عَنُولُوا رَبِّنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ فَعُ اللَّهِ النَّاسَ بعضهم ببغض لهائت صوامع ويبع وصلوات ومَسْاجِدُ يُنْ كُوفِهَا اللهُ اللهُ كُنْ وَكُنْ وَكُنْ عُرُنَ الله من مَنْ مُنْ أَنَّ لله لقوى عَبْرُ الذَّينَ إِنْ كُلَّامُ فَ الْأَرْضِ فَأَمُوا الصَّالَةُ وَالنَّوَالرَّكُونَ وَأَرُّوا المعروب وبهواعن لمنكرولله عافته الأمور وَإِنْ لِكُنَّ تُولُدُ فَعَلَّا لَكُنَّتُ مُنْ لَهُمْ فَوَمُنُوحٍ وَعَادُ وَمَوْدُ وَقُومُ إِبْرِهِمَ وَقُومُ لُوطُ وَأَضَابُ مَذِينُ وَكُتِنِ مُوسَى كَامُلُكُ لِلْكَافِرِينَ مُدَّ اَخْذَتُهُ وَمُعْلَكُ كَانَ كُمْ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اَهْلَكُما هُمْ فَالِتُهُ فَهُي خَاوِيَّهُ عَلَى عُوْتِهَا وَبَرْمُعَظُلَة وَفَضَرْمَ اللَّهِ الْكُلِّلَة وَفَضَرْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وافي

























































بكالكلق فراله يشفى التنفاذ الاخرة أن لله على شفو قدم مُعِكَنِبُ مَنْ مَثْلًا أَنْ مُرْجَعُمُ مَنْ مَثْلًا أَثْوَالِيهُ مُعْنَكُونَ اللهِ وَمَا أَنْهُ مِنْ مِعْ يَنْ فِي الْأَرْضَ وَلا فِالسَّمَاءُ وَمَا لَكُونُ مِنْ وُنِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرُ وَالدِّينَ كُفَّرُوا الْماتِ الله وليسَانُهُ أَوُلُنْكَ يَمِينُوامِنَ حَبَى وَاوْلُنْكَ لَمُمُ عَنَاكِ الْمُعْ فَاكَانَ وَابِ قَوْمِ إِلَّانَ فَالْوَا افْنَاوْعُ أَوْجَى قُومُ فَأَنْخِلُهُ اللهُ مِنَ النَّارِّ النَّافِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الايات لقوم تؤمنون فوقال مماانحك فريز وي اللهِ اوَيَّا نَامُوَّدُهُ بَيْكُمْ فِي لَكِوْ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الفالم كفريعض بمنعض وتلع لعضا وعضا و مَّا وَهُ وَالنَّا رُومُا لَكُ مُنْ أَصِينَ فَامَنَّ لَهُ لُوطًا وَقَالَ لِيَّ مُهَا إِنَّ لِلْ رَبِّ أَيْرُهُ وَالْعَرَيْلُ فُكِيمُ ووهناله النيخ وتغفي وجعلنا في أيسيه التَّبُونُ وَالْكِتَابَ وَالْمَيْنَا وُالْجُنُ فِي اللَّيْنَا وَالِّيْ فِي الْلِينَ لِنَ الصَّالِحِينَ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ الْفَعْمَ لِيكُمْ لنَّانُونَ الفَاحِيَّةُ مَاسَّتِكُمْ يَهَامِنُ كَدِيمِنَ الْعَالِينَ اء مُكْرِكِتُ أَوْلَالِهُمْ إِلَى لَقَطْعُونَ السَّيَدُ وَقُالُونَ المُنكِ المنكون المنكون المنافع المناف











الحاقة البغث فها فاتوه البغث والكاشخ مكنت المنقسلون فيهم في لا يفع الدين ظلوً المعذرة الم وَلا مُرْدِيْتَ عَنْوَلَ فَ وَلَقَّ لَاصَ اللَّهُ اللَّهُ السَّاخِ مَا مَا الْفُتُوانِ مِزْكِي مُنْ اللَّهُ اللَّ الذَّين كُفُرُو إِن النَّوْرِ لامتطاوُن الدَّالِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلْ فَكُوبِ الدِّبْ لِالْعِنْ لَمِنْ اللهِ فَاصِيْلَ وَعَمَا للهِ حَقَّ كُلُ لَيَنْ اللَّهُ اللَّهُ يُولِيْفُانَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال السولق الراج والتوالم المالية مالله الرحمز الرحيم المنانانا الكالكاليكام هماي وتخذ الخيار الذين متمون الصَّلَوْعُ وَنَوْنُوْلَ الرَّكُوْعُ وَهُمْ مُ بالاخِرة مُربُوقِوُنَ أُولِكُ عَلَى عَلَى عَن بَقِيمُ وَاوُلُفُكَ هُمُ الْمُعْلِمِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لِمِينَا مُعْمَا اللَّهِ مِنْ لَكِينًا مَنْ عَلَيْهِ الكباب ليضاع استالله بغير على تَعْلَمُ الْمُوْ اوُلْئُكُ لَمُرْعِنَا مِهُمِينَ وَاذِاتُ إِعَلَيْهِ الْمِكْا وَكُنْ مُنْكُمِّ كَانَ إِنْ مُعَمَّا كَا لَيْكُونُ وَلَا مُنْكِرُ وَقُرُا فَبُسَرُهُ بِعِتْ لَا إِلَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَوُا 



وَدُوْعِوا عَلَاتِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُونِ عَلَوْلَ ﴿ إِمَّا يُوْمِنُ كالته من بدير وقياكِ لعَ لَهُ مَهُ مَن بُدِيرِ وَقِياكِ لعَ لَهُ مَهُ مَا لَكُونَ النابيا الديناذاذك روابهائ والمتكاوستواعد الله الذّى خلق المتمان والانص وما بينه في الله رَبِهِ وَهُولانِ مَنْ الْمُرُونَ فَيَا فَحُوبُهُ مُعِلَانَا الأمرفة استوع على العرش ما المخمن و في من ولي بذعون وبه منخوفا وطعسا ومماد ذفا المريفيون ولاشمينع أفلانكذ كون المنكر المحرة المحرة المتمالية فلاتعال فسن أأخفي في أي أعين مناع بياكا والعاد الكالارض تعني المنه في فه كان فالدُّ الفِّ اَفَرُكُانُ وَمِنَّاكُمُ نُكُانُ فَاسِقُمْ لِلْاِيسْتُونُ إِمَّاللَّهُ ستنفيمتا نعَدُون ولك عالم العنب والثَّمَّا المنواوع لواالصالخات فلهن متاك أكافي لكاوي الْعَرَزُ الرَّحِيمُ الْذَيْ خَاصَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ عِلْمَا مُوالِعِلُونَ وَامَّا الَّذِينَ الْمُعَالِّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بَكَأَخُلُقًا لَانْسِنَا نِ فِي الْمِيْنِ فَمُرْجَعَلَ الْمُنْ الْمُ ككتاأذاد واأن تخرج امنها أعينوا فيها وفتك لهمة مِنْ المَّامِينِ الْرُسْقَالُهُ وَنَقَعَ مِنْ مُومِنْ لَفُحِهِ وَجَعَلَمُ ذُوعُوا عَلَابَ التَّارِ الَّذِي كُنْمُ بِهِ تُكَنَّدُونَ الكُرُالسَّيِّ وَأَلَا فِنَا رُوَالْكُونَ عَنَى فَلِيالُهُمَا لَيَّكُونَ وَلَنَدُنِهُ عَنَا عَمُ مِنَ الْعَمَا إِلَا ذَيْ وُتَالْعَمَّا إِلَكُمْ مِنَا لِعَمَّا إِلَكُمْ مِن وَفَالُوْ أَكُوْ الْمُلْكَ الْمُ فَالْمُ الْمُلْكَ الْمُكَالَّةُ مُلِيكُمُ لَعُنْ فَرَيْجِولُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِنْ دَكِ وَإِلَا إِن رَبِّهِ المِعَا مِنْ يَهِمُ كَافِرُونَ فَأَنْ فَانْ وَقُدُمُ مَلَاثِ الأعظع فالناس المراه من المتون ولفتنا للنا اللوَيَالدَّى وَكِلَ لِكُورَاكَ الْمُحْوَلِ اللهِ مُوسَى الْجِنَابُ فَلَا كُلْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَجَعَلْنا وَنُوْتُرِي فِي الْجُرُونُ فَاكِسُوا رَقُ مِهِ مُعِنْكُ يَبْرُمِنَا مُدّى المِيَ إِسْمَا يُلُ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَمُّكُ مُ بِهَالُونَ البضنا كالميغنا فالجغنا تعتمل الكالأاموقي كالتحا المِنْ لِمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَلَوْنِيْمُنَا لَانَيْنَاكُ لَيْفَاكُ لَعَيْنِ هِ الْمِنْ كُولَانِ كُولَانِ كُولَانِ كُولَانِ كُولَانِ كُولَانِ كُولَانِ كُولِلْهِ هُوَ يَفِيلُ مِنْهُمْ يُؤْمِ الْفِيلَةُ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخِلُفُونَ مِيْ لِكُمْ لِأَنْ جَهُمْ مُنْ لَجِكَ فِي وَالنَّاسِ فِي عَينَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللّل الوكرنه ولمن فراهلكامن ألمهم والعرون العرون مشو



ورسولة وما ذادهم إلا إيمانًا واستناعًا ومنافوتنين يبخال مك فؤاما عام عدواالله عك في مرمز فضا قَمِنْهُ مُنْ مَنْ يَنْظُرُومُا لِكُلُوالْنَادِ بِاللَّهِ لِلْحَذِي اللَّهُ الثَّمَّا بصرافيهم وهي وسالنا ففين إن اء أو بيؤ بعلية إِنَّاللَّهُ كَانَعَفُورًا رَجِيًّا ﴿ وَرَدَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِعْيْظِهِ مِلْ مَنَالُوا خَبِراً وَكَفَى اللهُ المَّوْمِينِ الْفِيالَةِ وَكَانَا للهُ قُولًا عَنِرًا فَكَانَا للهُ مَا هُمُ وَهُمْ مِنْ لَهُمْ اللَّهُ مِنْ الْهُلَّا النكاب من صناصيهم وفَذَت في فُلُوم مُم النُّعت فَرَهِيًّا نَفُنُلُونَ وَتُأْسِرُونَ فَرَهِيًّا وَأُورَ مُكُوًّا رَضَهُمْ وَدِيارَهُ وَامْوَاهُمْ وَأَرْضًا لَمْ يَطُوعُ مَا وَكَا نَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَكُنِّرُا ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهِ فَالْإِرْوَاجِكَ إِنْكُ مُنْ يَرُوْدُ الكيفي الدنيا وزييتها فكالين المتعكن والسخك سَلِعًا حِسَلًا وَانْكُنْتُ اللهُ وَرُسُولُهُ وَ الدُّا وَالْاحِرُةُ فَانَّا لِلَّهُ اعَدُّ لَكُمِينَا يَصْفِكُنَّا حِرًّا عَظِمًا المانياء التي مزكات منحت فاحدة مكتفة المُضاعَف لَمَا الغَالَاثِ ضِعَفَيْنُ وَكَانَ الْعَالَةِ يسيريا ومن فَين من المناف المالكا والمعالم المالكا انفينا أجهام بن واعتنا كاردفاك ما

انفيانة لانقفا ومانكتوا بها الاستيرا ولقاني كَانُواعَاهِ عَلَى اللهُ مِنْ قَبِ لَلْا يُؤْلُونَ الْأَدْ بَارْدُوكًا عَنُكُ اللهِ مَسْتُولًا فَالْمَنْ يَفَعُكُ مُ الْفِرَادُانِ فَرَدُمُ مِنْ لَهُونِ إِوَالْفَتْ لِحَادِّ الْأَمُنَعُونَ الْأَفْلَ لَهُ عُلْمِنْ اللَّهُ عَفِي كُمْ مِنَ اللَّهِ إِنَّا لَا يَكُمْ سَوْءًا وَأَرْأَ المَرْزُخُرُّ وَلَاجِتَدُونَ لَمْ أَمِنْ دُونِ اللهِ وَلَيَّا وَلَاضِيَّرًا مَنْ يَعَالُمُ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَعَ فَيْنُ فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْ مُنْ إِلَيْنَا وَلاَ مَا نُؤْنَ الْبَاسُ لِافْلِيلًا الشِّعَيُّةُ عَلَيْثُ مُواذِا لِمَاءُ الْخَوْفُ رَأَيْهُمْ يَظُونُ إِلَيْكَ لَكُو اغيبه كالذى فيشي عليه مزالون فإذا دهسك سَكَفُوكُ وَالْسِنَةِ عِلَادِ الشِّحَةُ عَلَىٰ لَمَنَ وَلَاكَ لَيْوَمِنُوانَا حَظَاللهُ أَعْلَمُ فَرَكّانَ لَكَ عَلَى اللهِ لِيكِيرًا يخشبؤنا لاكناب أنذم وأوان التالاخاب يُودُوْالْوَاتَهُ مُنادُونَكِ الْمُعْزَابِ بَيْ مُلُوْنَعَنَ النَّافِّ مُولَوْكًا نُوافِكُ مِافًا نَكُو إلاَّ فَلَكَ الْمُ لَقُ لَكُانَاكُمُ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ النَّقُّ حَسَنَةً لِزَكَانَ مِهِ ا الله وَالْبِقِمُ الْاِخْرُودُكُمُ اللَّهِ كَثْمُ الْوَكُمُ وَكُلَّا وَكُلَّا وَكُلَّا وَاللَّهُ وَكُ ألاخزاب فالوامنا ماوعكا الله ورسوكه وصكك

اللهُ أَحْقًا نَكِفُ لَكُ فَعَلَى مُعَالِمُ فَلَمْ فَعَلَى اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَلَمْ اللَّهِ فَاللَّهُ فَلَمْ اللَّهِ فَاللَّهُ فَلَمْ اللَّهِ فَاللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَلَمْ اللَّهِ فَاللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَّهُ فَاللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَمْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَا لَا لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّ لِكُلْا لِمُونَ عَلَى الْوَيْنِينَ حُرَجُ فِي أَوْاجِ أَدْعِيا مُهُمْ إِذَا فضوامنهن وكلن وكان أمالله مقاعولا ماكاد عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ مَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الل خَلُوْامِنْ فَالْمُ كَافَا مُنْ اللَّهِ مَلَدًا مَقَالُهُ وَرُا الْمُأْلَدُينَ المتعون رسالات الله وتخشونه ولا يخشون احكا الأشف عن الله حسسا الكاكان المستعمل المالين يِجْ الْكِرْوَلِكِنْ سُولُ اللَّهِ وَخَاتُمُ النَّدِّينُ وَكَانَ اللَّهِ الْكُلِّينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمًا إِنَّا الذِّينَ مَنُوا ذَكُولُوا اللَّهُ وَكُر اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُر اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُر اللَّهُ وَكُر اللَّهُ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ فَسَيْحُونُ لَكُمْ وَأَصِيلًا فَهُوَ اللَّهَ عُمُونًا عَلَيْكُمْ وَ مَلاَئِكَ الْخِرْجَكُ مُنْ الْظُلَاتِ إِلَى الْنُورُوكَاتَ الملومين رحيا للجينان فكربلقونه سالم واعدم أَجْرًا كَرِيمًا فِي إِنْ البِّينَ إِنَّا أَنْسَلْنَاكُ شَاهِدًا ومُنَيْمُ وَنُدِرُ اللَّهِ وَذَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهِ فَسِلْ الْجَامِيْرُ وَكَشِرْ لِلْوُمْنِينَ إِنَّ لَمْ يُونَ اللَّهِ فَضَالُاكِ مِيرًا اللهِ وَلانظِعِ الْكَانِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَكُعُ أَذَٰهُمْ وَتَقَكُّلُ عَلَاللَّهُ وَكَ عَيْ بِاللَّهِ وَكَيلًا فَإِلَيْ اللَّهِ كَالْمُ اللَّهِ كَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهِ كَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ كَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللْمُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

السناء البي لننزك عربزاليا وإناهين فَلْا يَخْضُعُنَّ مِا لَقُولِ فَيَظِيَّ الذَّى فِي قَلْبِ مُرْضٌ وَفُلْزَ أَفُولامَعُ وَفُا وَقُرْنَ فِي إِنْ وَكُنَّ وَلَا يَنْ حُنَّ مُنَّالِحٍ الخاصكة الأولافا قن المتافة والمزالي ق وَاطِعْزَاللهُ وَرُسُولُهُ إِثَمَا بُرِيكِاللهُ لِيُنْهِي عَنْكُمُ ٱلْخِيرَ أهنكانبيت ويطهر فيحفرنطنيرا وأذكرن اليل في وَيُرُونِكُنَّ مِزَايِاتِ اللَّهِ وَلَلْحِكُمُ مُوْانًا لللَّهُ كَانَ الْطَبِيَّا حَبِيرًا ﴿ وَنَانُسُولُ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ وَلَلْوَصْ مِنْ وَالْكُولِيِّ والفتاينين والفتانينات والصادفير والضادفات والصابين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصكفين والمنصدفات والضائمين والصائما وَأَكَافِظِينَ فَرُوجُهُ مُ وَالْحَافِظَاتِ وَالدَّاكِينَ اللهُ كَثِيرًا وَالْمَاكِ وَانِ اعْتَالِلَّهُ لَمُ مُعَنْفُقٌ وَاجْرًا عَظِمًا وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَ وَلا مُؤْمِنَ فِي إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرُسُولُهُ أَمْرًا أن كون للم الخيرة من مرهم ومن بعض الله ورسوله فَقُلْضَا لَهُ مُنْكِنَا ﴿ وَاذْ نَقُولُ لِلَّذِي لَعَنَّا اللَّهُ كَالْعَنْكُمْ اللَّهُ وَاذْ نَقُولُ لِلَّذِي لَعَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمَتَ عَلَىٰ وَامْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَالَّيْ الله وَحَنْ عَلَى الله الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه





سَبُلُ لَعُمُ وَمُدَّلِنًا فُرْجِعُنْهُ فَي حَنَّيْنِ فَوَا تَيَّا كُلُّ مَنْظِ وَأَثْلُ وَشَيْعِ مِنْ سِلْدِ فَلْسِي أَدْ الْكَجَرُ يَنْأَ الْمُنْفِأَ الْمُوْفِ وَمَا لَيْهُ وَكَالُوا لَكَ مُؤُولُ وَجَعُلْنَا نَيْهُمُ وُبَّ يَنَ لَكُمْ البَّيْ الْكُنَّا وَكُنَّا فِيهَا فُرِيُّ ظَا مِنَّ وَقَلَّدُنَا فِهَا الْسَبْرُ مِنْ إِلَّا لِسَبْرُ مِنْ فَهُالَيْ إِلَى وَأَيَّا مُا أَمِنِينَ فَقُنَّا لُوْ أُرْتِبًا بَاغِدَ بَيْنَ أسفارنا وظكوا الفسهم فعكنا فمراحاديث ومنفناهم المُنْ مُنْ فِي الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِ وَلْفَكُنْ صَدَّقَ عَلِينَهِ مِ الْلِيسُ ظُلَّ فَي فَالْتَعُونُ إِلاَّ وَمِقًا مِنَالْمُؤْمِنِينَ وَمَاكَانَ لَدُعُلَيْهُمُ مِنْ لَطَانِ الْآلِيَّةُ الْمُ مَنْ يُؤْمِنُ الْحِيْ مِينَ هُوَكُلْنِهِ شَكِيٌّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّيمِ حَفِيظُ فُل دْعُواالذِّن رُعَمْ مُرْهُ وياللَّهُ لاَيُلْكُمْ مِثْنَالَةُ دُوْ فِالسَّمُواتِ وَلَا فَالْارْضِ وَمَالَكُمْ فيهما من شراية ومالك منهم منطهي ولاتنفع الشَّفَاعَتُرُعِنَكُ لِاللَّالَذِ لَ لَهُ حَلَّاذًا فَيْعٌ عَلْهُ لِمَا السَّفَاعَتُرِعِ عَلْهُ لِمُ فَالْوَامَاذُا فَالْدَبِّكُ مُوفًا لُوالْحَقِّ وَهُوَ الْعَالَ الْحَبِّرُ الْمُنْ يَرِدُفُكُ مُرِالسَّمُواتِ وَالْاَرْضُ فَاللَّهُ وَإِنَّا الْوَايَّا كَرُّامَ الْهُدُّى اوَ فِصَلا لِسُبِ فَوْلَالْسَالُوَّ عَالَجَ مِنَا وَلا سُنتُ أَعِمًا تَعَلَوْنَ قُلْ جُعَمِينَا

والاخرة فالعناب والمتلا لابعيد الفرز والا مامين كبيبه موما خلفهم مراستماء والارض نشأ تخشيف بريم الارض ولننفظ علينه كيتقام كالشما والت فَخُ لِكَ لَابَةً لِكُلِّ الْعَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنا وَاوْمَ مِنْافَضْكُمْ إِجِنَالُأَقِبَ فِي مَعْتُهُ وَالطَّلَيْ وَالثَّالُةُ الْكِيْدُ الناغل سابغات وفرد فالسرد واعلوا صالحالة بَعِينَ وَلِيسُلَمْزَ الرَّبِحُ عُلُوهُ السَّهَ وُدُواحُها اللَّهُ وَاسْكُنْ الْمُعْنِى الْقِيظِ وَمِنَ الْحِنْ مَنْ عَيْمَ الْمِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الذِن رَبِّهِ وَمَن بَهِ عَ مِنْهُ مُعَنَّا مِنْ الْمُؤْفِّرُمِنْ عَلَّابِ الشعير بغلون له ماليشاء من عادب وتماييا وجيفان كالجؤاب وقذور لاسلام اغافا الكاود شُكُرُّا وَقَلْ لَ مَعْادِ كَالْتُكُورِ اللهِ فكنا فضكنا عكنه المؤت ما دكت على فيه الاذابة الأرضُ أُكُ النَّ اللَّهُ فَلَمَّا خُرَّ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كانواتيكان العبب ماليتوا فالعناك ي لفكك الاستئاف مستكنها أتأة كتان فأنتبي وَشِهْ الْ كُلُو امِنْ زَوْدَ بَكِرُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ طَبِّتَةُ وُرُربُّعتَ عُورُ اللهِ قَاعَ صُوا فَارْسَ لِنَاعَلَيْهُ



الملائمسك كما ومائمسك فلاونسا كدمن بجيد وَهُوَالْعِرُ وَالْعِيمِ ﴿ إِلَّهِ مِنْ النَّاسِ الْوَادُووُ الْعِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُنْ أَلِنْ غَيْرًا لِلْهِ مِنْ أَنْكُمْ مِنَ السَّمَاءُ وَالْأَرْ لااله الاهوفات وفكون وان كذبوك ففا كُنِّتُ رُسُكُم نِ فَتَالِكُ وَالْيَا لَهُ مُزَجِّعُ الْأَمُورُ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُورُ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال النَّنْ الْكَالْمَةُ وَالْمُ اللهِ الْعَرُونِ وَالسَّنْطانَ الكُمْ عَلَا قُالْحِتْ ذُو و عَلُو أَلْمَنْ الدِعُو اخْرَاهُ لِتَكُونُوا مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا وَاللَّهِ بِرَامِنُوا وَعَمَا وُالصَّالِحَاتِ فَمُعَنَعَ فَوَ وَكَرُّكُ المَنْ زَبِنَ لَهُ سُوءُ عَمَلُهُ فِزَاهِ حَسَنًا فَاتَ اللَّهُ بَضِكُمْ نَ مِنْاءَ تُويَهُدِي مُنْ الْبِينَاءُ فَلَا لَمُهُتِ نَفَسُكَ عَلَيْهُ حَسَراتِ إِنَّاللَّهُ عَلِيمُ مِا يَصِنَعُونَ فَوَاللَّهُ الدِّيكَ اللَّهِ الدِّيكَ اللَّهِ الدِّيكَ الرِّنايَ مَنْ يُرْسَعَا بًا فَسَفْنًا وُإِنْ بَلِيمَيْنِ فَأَخْبَيْنًا بوالارض منكات بالتالشؤر منكان الركالغرة فللمالغرة أجمع أضعكالكالالطت والعكا الشالح برفف فوالذن تمكر وتالت أات فرغلا الله الله وكالم والما والما الله كالله كالله كالله كالله كالما كالله كالما كالله كال

وكانا للأن فن قله مولما بلغوام عشارما المنا مُلاَّبُوانُ الْمُعْلَى كَانَ يَكِينَ فَالْمِيْلَ فَالْمِيْلَا عِظْمَ بُواحِينَ أَنْ نَقُومُوا لِلْهِ مَشْنَىٰ وَفُرادِيْ فُرَّنْ فُكَ كُرُوا مَا بِطَاحِيمٌ مِنْ عِنْ فِي الْانْدَرُ لِكُ مُنْ كَالِي عَلَا عِلَا اللهِ اللهِ تُلْمِنا سَالْكُ مُنْ مَنْ أَجْرِ فَهُوَّا كُوْ أُن الْجِرِ كَالْا عَلَى اللَّهِ وَمُوا عَلَيْ لِيَعْ شَهَادُ أَلُوْرَيْ يَعَدُونُ مَا كُونَ عَلَامُ الْفِيُوبِ فُلْخَاءَ أَلْحَقُ وَمَا إِنْدِي كُلْ الْمِاطِلُ وَمَا مِيدُ فُلْانِصَلَكُ فَاكِنَّا أَضَّا عَلْ عَلَى اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الكَّنْ الْمُسْمِيعُ قَرْبِ وَلَوْمَ كَاذِ فِرَعُوا فَلا فَوْلِيَ وَالْحِنْوُانِ مِنْ كُلُونَ مِنْ إِنْ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مِنْ كَانِعِبَ إِنَّ وَقَدْكَ مُرُوابِهِ مِنْ قَبَلُ وَعَذِفُوكَ مِنْ مَنْ الْمُنْ الْمُؤْتُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا كافعُلَ بِأَشْبَاعِهِ مَنْ صَبْلُ مِنْ كَافُوا فِسَاتِهِمُ اَلْكُولُهُ فَا طِلِلسَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ فَإِمِلْلْلَاثُكُورُسُكُمْ الْمُلَاثُكُورُسُكُمْ الْمُلَاثُكُ وَلَا عَلَيْ الْمُلَاثُكُ وَلَا عَلَيْ اللَّالَةُ الْمُلَاثُكُ وَلَوْاعَ مَهُمُ لَاللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّ





طالة لنفسة ومنهم مفت كأومنهم سابق الحزاب بإذيالله وللتفوالفضالك بير يخات عذب يَدْخُلُونَهُا يُحِتْكُونَ فِيهَامِنْ لَسْا وِرَمِنْ فِهِبِ وَلُوْلُوًّا وَلِيالُهُمْ فِيهَا مِنْ وَقَالُواالْخَدُلِيُّهِ الذِّي لَهُ الدِّي لَهُ هَا عَيًّا الحري والمنظمة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة مِنْ فَصُلِهُ لِايسَانِ الله الصَّالَ وَلا يَسَنَّا فِهَا لَعُقَ وَالدِّينَ كُورُوا لَمُرْنَا رُجَهَ مُمَّ لَا يَفْضَىٰ عَلَيْمُ فَمِيُّ وَالْ ولايخيف عنه مرز هذا بالكاك ذلك يخركاك كفور وفرضط خون فهارتنا أخ بالفاضاكا عَبُرَالِدُى كُنَّا فَمُلْ أَوْفَعَى أَمْالِكَ فَكُوفِهِ مِنْ لَنْكَ رُحِاء كُمُ التَّنْ يُرْفَعُونُوا فَمَا لِلظَّالِينَ فِي الْمُنْكِيرِ إِنَّاللَّهُ عَالِمُ عَبْنِ السَّمْوَانِ وَالْكَرْضِ فَهُ عَلِيمٌ بِلَّاتِ الصُّلُورُ فَهُوَالدِّي حَمَلكُمْ خَلَامَتُ فِي الْارْضُ فَرُهُورً فعَلَيْهُ هَنْ وَلا بِزَبُوالكافِي مَن هُمْ عُنِدَ دَبِهِمْ الله مُفَنّا وَلا رَبُهَا لَكَا فِي يَكُفُونِكُ فَنُهُمْ اللَّهِ حَسّارًا اللَّهِ فُلْ أِنْ الْمُؤْسِتُ وَكَاءَ كُواللَّذِينَ لَمُعُونَ مِنْ وَلِي اللَّهَ النَّالِ مَا ذَا حَسَّلِعُوا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ لَمُرْسِيْرُكُ فِي السَّمْقَ اينَ المُرانَيْنَا فَرُحِتْالًا فَعَنْ عَلَا يَعْتُ فَعِلْ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه



مخصرون فالبوم لانظر نفسر سينا ولاعرون الأماك المنطون وأفاضا بالجنة أليوم فَيْغُلِفاكِ هُوُنَ فَهُ وَأَزْوَاجُهُ مُ فَظِلالِ عَلَالْارَالْكِ مُنْ يَحِدُونَ فَالْمُ فَيْهَا فَالْمُنْ وَلَمْ مُ مَايَدُّعُونَ شَكِلَمْ فَوْلا مِزْرَبِ رَجِم وَامْتَا وُوا اليؤمرابها الجغمون الزاعها أليك مايي ادُمُ أَنْ لَا نَعَنْدُوا الشَّيْطَانَ أَيَّةً لَكُمْ عَلَقْمُ مُنَّ اللَّهِ عَلَقُمْ مُنَّ اللَّهُ وَايِنَاعَتُ دُونِي فَيْ إِصِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ وَ وَلَقَذَاصَالًا مِنْكُمْ إِلَّا عَلَيْكُونُوا يَعْلَمُ لُونَ هَانِي جَهُمُّ النَّيِكُ اللَّهُ تُوْعَلُونَ ﴿ إِضَاوَهَا الْيُومَ مِاكُمُمُ تكفرون النوم يخشم على فواهم ونكينا البيه فيروتشهدان الفافي فيكسون وَلَوْنَشَاءُ لَطَيَنْنَاعُ إِلْعَيْنَهُ فَاسْتَنْقُوا الصَّراطُ فَا فَيْ يُغِيرُونَ وَلَوْلَمُنَّا يَكُلِّينًا أَمْ مِعَالِمَكَا لِلْهَبِيمِ فالسنظاعوا مساولا يجعون ومزيف مخ المنكث والحكوافلاتع فلؤن وماعكنا والغغ ومابعنعي مران موالاذكروفران بال والمندرين وتحقا ويجق التقاف فك الكافي

يَحْ يَ الْمُسْتَقَدِّدُ فَأَدُّ لِكَ نَعْتَ لِمِهُمْ أَعْتَرِ الْعَسَامِ وَوَالْعَثَنَ مَدُّدُناهُ مَا إِلَكَةَ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْفَتَدِيمِ لَالْمِ الشُّمُ وَيَنِعَ فِمَا أَنْ تُدُوكَ الْفَرْرُولَ اللَّهُ وَلِيالُهُمَّ وَكُولُونُ فَالْيَالِيَ عَوْنُ وَالَيْهُ فَهُمُ أَنَّا حَمُلُنا ذُرِّيَّةً ف الفُلْا المشَدُولِ الوَحَلَفْ الْمُرْمِنْ فِي المُحالِمُ الرَّكُونَ وَإِنْ اللَّهُ الْعُرْفَةُ مُ فَلاصَرِجُ لَمْمُ وَلا هُرِيْفًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الأرْحَةُ مِنْ أَوْمُنْ أَمَّا الْحِينَ وَاذِ اقْدُ الْفَوْ أَمَّوُ أَمَّا مَنَ المديج وما حسلفة لعسلكم المحول وما أاسهم مِنْ اللَّهِ مِزْ اللَّاتِ دَبِهِ مِرْ الْإِكَانُواعَنَهُامُعُوضِينَ وَاذِا مِنْ لَهُمْ أَنفُ عُوامِمًا رَزُفُكُمُ اللهُ فَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا لِلذِّينَ مِنُوا مُنْفِعِمُنْ لَوْلِيتَ وَاللَّهُ أَظْعَمُ أَنَاتُمُ الافضلال مين ويفولون من الوعلان م صادِقين مانيَظ وَن الاصحية واحِن المُخذَّم وَهُ يَخْصُونُ فَلاسِنَطْعُونَ وَصِيَّةً وَلا إِلَّا آهُ لِمَ يَرْجِعُونَ وَنُفِحُ لَـ الصُّورِ فَاذَا هُمُورًا لَكَ فَاعَ الخريقة مكينياون فالوالا وللنامز بعثنامن مَ فَكَالْفُ إِمَا وَعَكَالِرُ مِنْ وَصَارَةً الْمُتُ وسَاوُنَ الكاست الصف الواحل فأذا مرجمة الكيف



أوكزي فاأنأ خكفنا لمزمتاع كن نكسنا أتغنامنا فَهُمْ فَامْالِكُونَ فَدُلَّتُ الْمَالَمُ فَيَنَّارَكُونُمُ وَمِنْهَا مُا كُلُونَ وَلَمْ فِيهَامَنَا فِعُ وَمَشَادِبُ أَصَلَا سُفُونُ وَالْخُلُوامِنْ وَالْمُلَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَعُلَّهُ بضرون لاستطعون صهروه والمرجنا فلأبخ أك قوالمئم أيا تعسكم مايسهون وما يغلق أوكذيتا الانشا كأنا خكفتاه مزنظفة فالداهق خصيم منيز وضرك لنامثال ونسي خلف قال مَنْ جُنِي العِظامرَوهِي مبير فَالْحِبْهَا الدَّيَ السَّامَا اوَّلُ مِنْ وَهُوَيِكُ لِخَلِقَ عَلِيمٌ اللَّهُ وَهُوَيِكُ لِحَالِكُمْ مِنَ الشِّيرُ لِاخْضَى اللَّهُ الْمُؤْرِدُ النَّهُ مِنْهُ تُوْفِيونَ اللَّهِ الْمُؤْمِنَةُ تُوفِيونَ أوُلَيْنِوَ الدِّي خَلْقُ السَّمْواتِ وَالْأَرْضِ عِنَّادِرِ عَلَىٰ أَنْ يَغُلُقُ مِثْلِهِ مِنْ إِلَى وَهُوَ لَفَالَّاوُ الْعَكِلِّمُ الْعَالَمُ الْعَلَامُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِمْنَا مَعُ إِذِ الرَّادَيْثُ مِنَّا أَنْ يَقُولُ أَهُ كُنْ فَكُولُ إِ فتستنيان الذى يراع ملكؤ أركيل فين والتوجيع والضافات صفت فالزاج أب رُجنه

350%

التردين ولولانغ ريد لكنت من المحضران ١ أفانخ كيت والأمونت الأولى ومانخ فيعلا إِنْ هَا مُؤُ الْفَوْرُ الْعَظِيمِ لِشِرِ لَهُمَا فَلَيْعُ الْعَامِلُو ادْلِكَ حَيْنُ وُلا امْسِعِكُ النَّوْمُ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مِكَ مِنْ أَنَّهُ لِلظَّالِينَ ﴿ إِنَّهَا شِحُرُهُ كُنَّ إِنَّ لِلْظَّالِينَ ﴾ إِنَّهَا شِحُرُهُ كُنَّ الْمُعْلِكُ فِيمَ فَلَعْهَا كَانَةُ رُونُورُ الشَّيْبَاطِينَ فَإِنَّهُمُ لَا كُلُونَ مِنْهَا فالنؤن بهاالبطون فأرتان فمعكم فالشؤمان مم الران وعهد لالالجي إنه مالفوا الماتفرضالية فَهُمْ عَلَىٰ الْمِرْمِ مُهُمَ عُونَ فَ وَلَقَتُ الْمُعَلَّىٰ اللهُ مَرَّكُمُ وَ الأولين ولعت السلنافيني من يدين فانظر كَفُ كَا نَعْلِقِهُ أَلْمُنْ لَذِينَ الْمُعْلِمَةِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ مِنْ وَلَقُ دُنَّا دَلْنَا نُوحٌ فَلَيْعَتُم الْجِينُونَ وَتَجْيَنَّا أُولَ أهَالُهُ مِزَالِكُ إِلْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا دُرِّيَّنَهُ فَمُ الْمَافِيرَ وَتُركَ اعْلَيْهِ فِي الْآخِينَ السَّالْمُ عَلَى الْوَحِيدَ الْعَالَمَينَ ﴿ إِنَّا لَكُنَّاكِ يَجْزِي الْحُسْنِينَ ﴾ إِنَّهُ مُزعِياً فِي المؤمنين أراغ كالاخري والأمن شعته لإنهام الخاركة بقلب بلي إذ فاك كاب و و قوم ما ذا تَعْبُدُونَ أَثْقَالُمُ الْمُدَّالِمَةُ دُولًا

عَنْ الْجِينَ قَالُوْ اللَّهُ تَكُونُوْ المُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ كَنَاعَلُيْكُ مُن سُلطاً إِنْ الْكُنْمُ وَمَاطاعِينَ فَيَ عَكَيْنًا قُولُ رَبِنًا إِنَّا لَمَا تَقُونُ فَاعْوَيْنَا كُمْ إِنَّا كُمَّا إِنَّا كُمَّا إِنَّا كُمَّا أَنَّا كُمَّا عاوين فاينه نوميندن العناب أشركون إِنَّا كَذَٰ لَكَ نَفَعَ أُمِا لَحُرُمِينٌ إِنَّهُمْ كَا نُوا إِذَا فِي كُفُّمُ لاله الاالله يستكرون وتقولون مناكنا كناركوا الهنينا لشاء تخبون المتركاء بالحق وصدة فالمتلب التكريفا عَوُاالغَ مُا إِلَّا لِم ﴿ وَمَا كُنْ وَنَ الْأَمَا كنفر تغلون الإعاداله الخناصين اولئك المَرْدِدْ قُمْعَلُومٌ ﴿ فَوَاكِدُ وَهُرِمُكُ رَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنْ النَّالِينَ النَّالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم بِكَاسِ مَعْينِ بَيضًاء كَنَّ لِلسَّارِينَ الْمُ الابيهاعول ولاه عنها أنزوون وعيدكم فاصرا الطرف عبز عُظِيًا المُؤْسِكُونُ كُلُونُ فَأَفْ لَعِيمُهُمْ عَلِيَعِضَ بِسَنَاءَ لُونَ قَالُهُ لَأَنْ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَرِينُ كَفُولُ مُنْكَ لِمُرَالْصَدِّفِينَ الْمُلْأَمِنْنَا وَكَا تُزارًا وعظامًا أسَّ المدَّسُونَ فَالَهُ لَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَاطْلُعُ فِرُاهُ فِي سَواء الْجَيْمِ فَالْأَلِقُهُ إِنْ لَكُنْتُ



تريدون وماطف مرب العالمين فطرنطن ن البخوم فقالية سقتم فأفولو اعنه منب فَرَاعَ إِلَى الْمِينَةُ مِوْفُالَ لِلْمَاكُونَ مَالِكُمُ لِالنَّظِفُونَ وَاعْ عَلَيْهُمْ ضَرًّا بِالْمِينِ فَأَفْ لُو اللَّهِ بَرَقُوْلَ اللَّهِ مِنْ فَوْلَ اللَّهِ مِنْ فَوْلَ فَالْأَنْفُنْدُ وَنَمَا نَعْمُونُ وَاللَّهُ خَلَقُكُمْ وَمَا تَعْلَوُنَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَوُنَ فَالْوَاانِنُوالُهُ بِنَا مَا فَالْقُومِ فِي لَحِيمِ فَالْادُوابِ كَيْنَا فِعَلْنَا مُرْالُاسْفَلِينَ وَقَالَ لِهِ ذَا هِكِ لِلَّا رَتِي يَهُدِينُ رَبِّ هَنْ مِنْ الصَّالِحِينُ عَبُشُرُناهُ بغُلام حَلِيم فَكُمَّ المُعُمَّا وَالسَّعَ قَالَ الْمُؤْسِكَةُ أرى في المُنْ أُمِرُكِي أَذْ مُكُلِّكُ فَا نَظُمُ اذْ الْمِي مُعْقَالِ الماكت افعال فانؤم سيج كنيد أنشاء أهم كالما فكتاآسكا وتلة للحسين ونادبناه أنا إيزهيم فَدْصَدُفْتَ لِرُوْفِا إِنَّاكَ ذَلِكَ عَنْهِ الْمُصْنِينَ الْ إِنَّهُ مُناهُو الْكِلْوُ اللَّهِ فَاللَّهُ وَفَكُنَّا وُ بِذِي عَظِيمٌ وَرُّكُ نَاعَلَيْهِ فِالْاِحْرِينَ سَلَادُ عَلَيْهِ مِيَّالًا لِكَ جَزِي الْعُيسَانِ إِنَّهُ مِنْ عِنْ إِذِمَا الْمُؤْمِنِ مِنْ وَكَثَّمْ فَاهُ المسطق نتسامن الشالحين وارتكاعلت وعلا البعق ومزة تبه في ما محسِنًا وظالِ الفَسَد مُينًا



مِنْ الْفُرْانِ فَالْمُلْكِ الْمُعْلِلَةِ الْمُرْانِي فَالْمُونِ الْمُرْالِيَّ فَالْمُرَالِيَّ فَالْمُلْكِ الْمُرْفَةِ الْمُونِ الْمُرْفَةِ الْمُرْفَقِة الْمُرْفِقة الْمُلْمُ الْمُرْفِقة الْمُرْف

لسبية وكالميث ويطنه إلى ووسعتون فيكاناه بالعراء وهوسقت وانفناعليه شجرة منقطر كادسكناه إلى ألف الفيا وبهدون فاستواف فيكا الْحِيْنِ فَاسْتَفِنْهُ مِلَ إِنَّ إِنَّ الْبُنَّاتُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أمر اللائكة الكالمكر المالة ومرشاه مؤن الاائم مِنْ فَكِهِ لِنَقُولُونَ وَكُلَّاللَّهُ وَانَّهُ مُراكِا ذِيونَ أصطفى لتناب عكالب رشالكم كيك يحكمون فلا لْنُحْكُدُونَ الْمُرْسُلُطَانُ سُلِطًا نَصُيْنَ أَفَاتُوابِكُلْمُ الكُنْمُ وَصَادِ فَبِنَ وَجَعَلُوا بَتُ وَيَبْرُكُ فَيَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعَنَا مُعْلِمَتِ الْجُنْهُ وَالْمُعْمِدُونَ السَّعَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْمُعِنَا دَاللهِ الْخُلْصِينَ فَاتِّكُمُ وَمَا تَعَنَّدُونَ مَا أَنْفُوعُكُنَّهِ بِفِالْنِينَ الْأَمْنُ هُوصًا الغير ومامنا الأله مقناة معنكوم والالتخرا الصَّا قَوُنَ مِن وَالْمِالْفَوْلِلْسِيِّيِّونَ وَانْ كَانُوالْلِفُولِ لوَانَّعِنَكُا ذِكْ رَامِزَ لَا وَلِينَ الْكُتَّاعِنَا وَاللَّهِ الْخُلْصِينُ فَكُفَّرُوالِهُ فَسُوْفَ نَعِيلُونَ وَلَقَّدُ سَبَعَتْ كَلِمُنْ الْعِبْ إِدِنَا الْمُسْلِينَ الْمُحْمَدُ الْلَصْوُرُونُ مُ وَإِنْ جُنْكُنًّا لَكُمُ الْعَسُ الْعُسُ الْمُونَ ﴿

عِنْكُ الزُّلْفِيٰ وَحُسْرُكُما بِ اللَّه الدُّاوَدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِفَةُ فِالْاَرْضِ فَاحْكُمْ مِنْ النَّاسِ الْحَقَّ وَلا لَيْتُ الْمَوْى فَيُصِلِّكَ عَنْ سَيْلِ اللَّهِ أَنَّ اللَّذِينَ فِي الْوُنَعِينَ بيل شِهْ فَكُمْ عَذَا كُ شَدِيدُ مِمْ النَّوَا يُومَ الْخِنا بِ وماخكفنا المتماء والارض ومابينها باطلا ذلك الْمُنَّالْهُ بَكَ عُرُواْ قَعَ أَلَا لِلَّذِينَ كَمَرُوا مِزَالَتَّارِ المريخ على الدين المؤاوع الوالصالحات كالمفيدت فِلْلَاضِ مُعْمَلُ الْمُنْقَينَ كَالْفُقِّ وَكِتَابُ الْمُلْفَاءُ النك منا وك المستكم والأيف ولينذكر اولواللة وَوَهَنَّ اللَّا وُهُ سُكِمَ أُنَّهُمُ الْعَنْدُ أَنَّا لَهُ أَوَّا بُ الْعُجْنَا لَهُ أَوَّا بُ الْعُجْنَ عَلَيْهِ مِالْعَسْقِ الصَّافِنَاتُ الْجُنَادُ فَا فَقَنَا لَيْكِمْ أَخَمَدُ وَ مُجَّالَمِينَ فَي وَرَقِي عَنْ وَارْتُ عَلَيْ وَالْرَفُ مِلْ عِلَى وَالْوَقُ عَلَى فَظُفِنَ مِنْ اللَّهِ وَكُلَّا عَنَا وَكُلَّا فَكُلَّا اللَّهِ اللَّهِ وَكُلَّا عَنَا مُلِّمًا وَالْفَيْنَاعَلِ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَالْمَاتِ فَالَدُونِ اللَّهِ فَالَدُيْتِ اغنفن لوكا وكفال ملكا لابتنع لاحدين من وألك النت الوهاب فسخناله التي يجرى المره رفاء من أضاب والشياطين الماء وعقام فالخريف فريد فالاصفاد ونماعظا ونافانا

جُدُمًا مُنَا لِكَ مَهُ وَمُرِينَ الْأَخَابِ الْمُنَا لِكُمَّا مِنْ الْمُنَا لِكُمَّا مِنْ الْمُنَا قورنونج وعاد وفرعونة فالكوفاح وتثود وتق الوط واضفاب الانكرا ولطات الاخلاب نكل لاكتت السُّلُ فَقَاعِيقًا بِ وَمَانِظُ هُولًا وَ الْأَصْنِيَةُ وَالْ ماكمام فواق وفالوارتاع للفافطنا قناكوم الخشاب إضرعا مانقولون واذكرعنك الااؤك وَالْكِيدُ إِنَّهُ أَوَّاتِ إِنَّا سَخَنَا الْخِنَا لَهُ عَنَّهُ يَسْتِحَ بَالْتُ وَالْإِشْرَاقِ وَالْطَيْرِ عَشْوُرَةً حَنْ لَهُ أَوَّاتِ اللَّهِ وَشَكَدُنْا مُلْكُدُواللَّيْنَاهُ الْخَيْكَةُ وَفَضَّا لِلْفِطَابِ وَهُلُ اللَّهُ الْمُعْتَمِ إِذْ سَتُورُ وَالْمِيْ الْمِيابُ الْمُوالِمِينَ الْمُدْ مُعَلُّوا ا عَا ذَا وُدُ فَفِرْعُ مِنْهُ مُ قَالُوا لا نَحْفُ حَمَانَ فِعُ عَضْنَا عانعض فأحك متنتا أكؤ ولانتظفا والميأ النسواء الصاطران الكاكم فكنتع ولشعون فعجة وَلِي نَعِينَةً وَاحِنُّ فَقَالَ لَكُونَا لِمَا وَعَرَيْنِ فِالْخِلَّا فالكفت ذظكمتك بشؤال تعبك المغاجة والتكثيرا مِنَا عُلَقًا وَلِبَعْ فَعِضُهُمْ عَلِيعَضِ لِآلَةً بِنَاسُوا عَمَلُوا الصَّالِحَانِ وَفَلِيُّ لِمَا لَمْ وَطَنْ دَا وَدُاتُنَا فَتَ الْمُقَالِمُ رَبَّهُ وَخُرُوا كِعِسًا وَأَنَا بِسَ فِعَنَ عَرْنَا لَهُ ذَٰ إِلَيَّ وَأَنِّكُ

أفاكمسال فبرحساب وإن كديمنكا لزلفي وسنترما قالوا بالنشر لامريحا بكراسنة ملامتن كنا فيشرا للرا وَاذَكُوْعَتُ لَا أَيْوَبُ إِذْ الْمُحَدِّثُهُ أَيْنَ سَيْخَ الشَّيْطَانُ فَالْوَارَسِّنَامَنَ قَلَّمُ لَنَاهِ مَنَافِرَدُهُ عَلَا أَنْ فِي فَالْمَافِعَ فَالْفَافِ بنصب وعذاب أزكف بخلك هذامغنسك وَقَالُوامَالُنَا لَا رَكِي رِجًا لَاكَتُنَّا نَعُ لُكُمْ مَنَ لَا لَيْرَ الردد وشراب ووهناكد أهنك ومثله فالمعمم العُدْنَاهُ وسيخِدِيًّا مَ زَاعَتَ عَنْهُمُ الْأَصْادِ فَأَنَّ فِلْدَ وَحَرِّمِنَا وَذِكُمْ فِي إِلَا لِنَابِ وَخُلْبِيكَ ضِعَتَا الحق مخاصم المتار فالمناآنام وومامزاله فاضرب ولانحنث أناوحدناه صابر أنعم العندات اللَّاللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَّارُ فَكُرْتُ السَّمْوَاتِ وَأَلَارَضَ ومابينهماالغ يرانع فالأفروبيوعظم أأسم آواب واذرغب دنا إنهيم واشيخي وتعنف اولى لابدى والكونيا والآكفك المزيخا لصنوذكم عَنْهُ مُعْرِضُونَ مُاكَانَ لِيَ مِنْ عَلَمِ بِالْكُلُّ الْأَعْلَ الْحَيْفُ مُعْرِضُونَ الْحَالَةُ الْمُعْلَقِ إِنْ يُوحِي إِنَّا كُلَّا مُثَالَنَا نَذِينُ مِنْ مِنْ الْفَالُ رَبُّكِ اللَّانِ وَانْهُ مُعْنِكُا لِمُنَالِمُ الْمُطْفَيْنُ الْاحْنِيا رِي كَاذُكُو اللَّهِ عَيْلُ وَالْمِيسَةُ وَذَا الْكِفِلُّ وَكُلُّ مِنَ الْمُخْارِةُ الْمُلَاثِكُةُ إِنَّ خَالِقُ السُّرَّامِن طِينَ ﴿ فَاذَا سَوَّيْكُهُ وَ بالفت المنافقة كالمنافقة المنافقة الفينية ويمن وحفقه والدساءدين فنعد مُفَعَيِّ وَمُ الْانوابِ مِنْ عَكِ عُبْنَ فِهَا يَدْعُونَ فِهَا اللائلة كالهُ وَأَجْمُونَ الْآلِلِيمَ إِنْكُمْ وَكُانَ يفاكمة كيرة وشراب وغنده رفاصات الظرف مِنَ الْكَافِرِينَ فَالْيَالْبِلِيسُ مَامِنَعَكَ أَنْ لِشَعْدُ لَمَا خَلَفْ آتُنَا بِي مِنْ مَامَاتُوعِدُونَ لِيُومِ الْحِسْابِ إِنْهَا بيدى ستكبن المركف من العنالين فالأناخر لِرُزُونُنَا مَالَهُ مِنْ فِعَنَا إِنَّ هَمْنَا قُوالِ لِطَاعِينَ لَتَتَّوْ مِنْهُ خَلَفْتُنَى مِنْ الروخَلَفَ فُمِنْ طِينَ قَالَفَا خُرِجِهِ ا مَابِ جَهُمُ صِلْوَنَهَأَ فِيشَلِيهَا وَ مَنْ فَلَيْدُو فَاتِكَ رَجِيمُ وَإِنَّ مُلْبُكَ لَعَنْكَ لَكُ وَإِلَّهُ مِنْ جَيْمُ وَعُشَاقًا فَالْحُونُ وَالْحُونُ الْحُكِمِ الْوَاجُ مُلْمَا فَالَ رَبِّ فَانْظِي إِلَى وَمِرْمَعِتُونَ فَالْفَالِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الفيج مفق معكر لافرجا بنم بمم صالواالناو مِيَ الْمُنْظِينَ الْمُؤْمِ الْوَقْفِ الْمُعْلَافُهِ فَاكَ

الْأُهُو فَأَنَّ فِي فُرِي فُونَ إِنْ كُفُرُوا فَانَّ اللَّهُ عَنَّ عَنْكُمْ ولابرض لعياده الكفروان ليك ووارضة لكم ولا يُركُ وارْنَ ووراخُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ مُرْجِعًا مُنْكِمًا مِنْ اللَّهُ مُنْعَلَوُنَّ اللَّهُ عَلَمُ مَاتِ الصَّدُونِ وَاذِامَتُ الْإِنسَانَ ضُرَّدُ عَارَيْهُ مُنْبِدًا اللَّهُ ثُمَّا إِذَا حَوَّلَهُ نِعَبُّمِنْ مُنْ اللَّهِ عَالَا لَ يَدِعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَسْلُو جَعَلُ اللهُ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل اللَّهُ لَهُ الْمِنْ الْمُ رَبِّهُ فُلْهَالْسَنَّوَ عِالَّذِينَ عَيْلَوْنَ وَالدُّينَ لابعَنَاوُكَ الْمُنَابِّنُكُ مُنْ وَلُواالْلِالْبَابِ فُولِمُ عِنَا دِالْدَيَ المنوالقواريكم للدين خسنوا فهنين المناحسة وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَتُهُ إِثْمَانِيكَ الصَّابِرُونَ الْحُرَافِي بغيروا ب فكالي أمن أن عنك الله مخاصًا له البِّنُ فَأَخِرْتُ لِأَنْأُ وَنَ أَوَّلُ لَمُنْ إِنَّ فَأَرِيقًا خَافًا ان عَمَّاتُ رَجِّ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ فَاللَّهُ أَعْلَا الْخُلْصًا لَهُ دِينَ فَاغِيدُ وَامْاشِتْ مُنْ فِي وَيَعْ قُلُ إِنَّ

فَعِرَّاكِ لَاعْوَى بَهُمُ أَجْعَ بَنَ الْأَعِبَا وَلَا مِنْهُ الْمُلْفَةُ وَالْحَقَ وَمُوْلِقًا فَا لَكُونَ الْمُلْفَةُ وَالْحَقَ وَمُوْلِقًا فَالْمُلْفَةُ وَمُوْلِقًا فَاللَّهُ وَمُوْلِقًا فَاللَّهُ وَمُوْلِقًا فَاللَّهُ وَمُوْلِقًا فَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْكُولُوا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلّالِ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُعِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّه

لتزيل الكيثاب كالفالع من المكيم الماكة للا الله النكاب إنجة فاغب الله تخلصاً له الدِّنَّ لا لله الدِّبُ الخالِفُ والذَّن الحَكَ نُوامِنُ وَمِهُ ٱ وَلِياءَمُا نَعُلُهُمْ الأليقر والكاللة زلفي مران للمتحكم منهم فيا المرف وتخلفون إناله لابدى فكاذك فا لؤازادالله أن يخذ كلا كا صطفيما يخلق ما المناء المعانة هوالله الواحل لقدة المتحالة المهاب والارض الي في في ورالك كم على النَّها روي في ورُ الفَّارْعَكَاللَّيْ لَوَسَعْرًا لشَّمْسَرُوالْفِيَّشُّكُلُّ عَبِّمَ لَأَعْبَرُ كُلَّ عَلَيْهِ مستمالاهوالع زالع فالخلفك من فيس مُرْجَعُكُم مِنْ الْمُخْفَادُ مُنْ الْمُعْنَامِ مُنَالِيَةً الْمُخْفَامِنُ مِنَالِيَةً الْمُخْفَامِنُ مِنَالِيَةً الْمُخْفَامِنُ مِنْ الْمُفَامِنُ الْمُفَامِنُ مِنْ الْمُفَامِنُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

الانوك الله ذلك مكى المقينة دى ومن كشاة وَمَنْ مُسْلِل لللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا إِنَّ اللَّهُ مُنْ يَعْفِيهِ المُوعَ الغَيْنَابِ بَوْمَ الْفِينَيْمُ وَمِيَ لِلظَّالِمِينَ وَفُوا مَا كَنُونُ فَكُسِونَ كُنْتُ الدِّينَ فِي فَاللَّهُمُ الْعَـُ لَمَا بُمِنْ حَبِثُ لَاسْعَارُونَ فَأَذَا فَهُمُ اللَّهُ الخرج المخطأ والمتنا والمتناث المراكزة لوكا مؤامع لمونة ولف دص بنا للناس في ها ما الفان خ لُكُ لِلْ الْعَلَقَ مُرْسُلُكُ وَنَ فَرَانَاعُ بِي اعْبَردي عِن لِعَنَّا لَهُ مُنْفُونَ صَلَّةً الله مسكالار كالأف وشركاء مكشاكسون ورُجُلاسكاً رِجُلُّهُ الْمِينَةِ الْمِثلُّ الْحُدَالَةِ بَلْ الكراه الابعنكون الكاميث والمهميثون الرائم أوم الفيم عنديك من عني في اظلميمزك ببعلى الله وكذب بالصدف وخاءة الكيس في جها يم منو كالمكافرين والذي حاء ألصاد وَصَدُونِهِ إِنْ لِلْكُهُ مُوالْمُنْقُونَ فَهُمُ مِالسَا وَيَ عِنْدُونِهِ مِنْ ذَٰلِكَ جَزاءُ الْحُسْنِينِ لَيُحْكَفُرا لَلْهُ عَنْمُ أسوة الله علوا ويجزه فالجرهم إخس الذي كانوا

الخاسين الذك خيروا الفنته وأهالم مؤم الفيام لأذلك هواعتران لبي المالين المرمن فقيم ظُلُلُ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَخْيِهِ مِنْ طُلُلُ إِلَى يُحَوِّفُ اللَّهِ إِلَا يُحَوِّفُ اللَّهِ إِ عِادَهُ إِعِبَادُ فَالْقُونَ وَالدِّينَ خِنْدُوا الطَّاعُقَ أنْ عَيْنُدُ وهَا وَأَنَا بُوْ الْكِياللَّهِ هُمُ الْشَرَى فَبَيِّرِ عِنْ إِنَّا لِيَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُ الذين لسنتعون القول فيتبعون أخسنة أولثاث الذَّرُهُ فُولُهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُنَّاتُ هُزَاوُلُوا الْكَالْيَابِ الفَرْجَةُ عَلَيْهِ كُلِمَةُ الْعَالَ الْمِالْ الْمُأْلِقُ الْمُؤْنِ النَّارِ لَكِن النَّين لَقُوْارَيُّم فَلَمْ عُونَ فَوَمَّا عُ وَيَ مُنْ يَنَّهُ مُكِرُهُ مِنْ عَيْهَا اللَّهُ الْوَقْ عَمَا لِللَّهُ لَا عُلِّمُ اللهُ الميادُ الرُوَّانَ اللهُ الزَّرَانَ اللهُ الزَّرَانَ اللهُ الرَّالْ اللهُ المُوالِقُ مَاءً فَسَلَّمُ سَلِيعَ فِي لَارْضِ وَكُيْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُحْتَ لِفَا ٱلْوَانَهُ الريقية في في منقر الريجة له حطامًا إلى الم النكني لاوُل الالناب الفرن شركة الله صف مده اللاسكام فهوعلى ورمن يه فواللفاسية فلونم مِنْ فَيْكِ وَاللَّهُ أُولُكُ فِي فِي لِلْمِ اللَّهُ مُنَّاكِ اخستن الحكيث لحابا منشابها منافق فتنع ومنه جُلُودُ الذِّينَ عِيْشُونَ رَبِّهُ مُرْسُلُمِنْ خُلُودُهُمْ وَفُلُوكُمْ

ذكرالذين فوفواذا فركين بنرون فاللهث فالمراست فالارض فالرافقي والشكادة كَلُمْ يُنْ عِنْ وَلَا فَي مَا كَا نُوْا فِيهِ مِخْلُفُولُ وَلَوْاتَ لِلَّذِينَ طَلُوا مَا وَالْارْضِ مِيًّا وَمِثْلَهُ مُعَنَّهُ لَافْلُوا مِ مِنْ وَ الْعُتَنَابِ وَمَ الْفِينَةُ وَبَالْهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنْ الْمُعْمِلُهُ مِنْ الْمُعْمِدُونُوا يخنسون وكالفرستاك ماكسوا وعاقهم مَاكُا فُوا بِهِ مِينَهُمْ وَنَ فَالْحَالِمُ السَّالِالْسَانَ ضُمَّ لَهُ عَالَا الله المُعَوِّلُنا وَفِعَ رُمِتَ الْمَا لَكُمِنَا أَوْمِيتُ عَلَيْ مُلْكِيمًا فِنْهُ وَلِكِرَّاكَ مُنْهُمْ لِلْمِعْلَامِ لَا فَالْمُا الدَّينَ مِنْ أَلِهِ مِنْ أَاعَنَى عَنْهُ مِمَا كَانُوالْكِينِيونَ فَأَضَّامُ سَيْنَاتُ مٰاكسَوُ وَالدِّينَ ظَلُوُ الرَّهُ وَهُوْلاً وَسَبَعُهُمْ سَنْيَاتُ مَاكْسَبُوا وَمَا هُزِيْعِيْنِ ۖ أَوَادْعِبُكُواانَ الله ببنط الرزق لن كشأة وتعن بدأ ت في ذلك الابات المَوْمِرُوْمِنُونَ فَالْإِعِنَادِي الدِّينَ الْمُوا عَلَى الْفُسِينِ مِلْالْفُنْطُو المِن حَمْدِ اللهِ إِنَّ الله مَعْفِقُ الدُّنَّ فَيَ مَيعًا إِنَّهُ هُوَالْحَافِ وَرُالْحِيمُ وَابْنِوْ الْمَالِدُ لِكُمْ وَاسْلُوا لَهُ مِنْ فَ إِنْ أَنْ الْحَالَاتُ الْعَالَاتِ الْعَالَاتُ وَالْمُنْفِيرُونَ الْعَالَاتِ الْعَالَاتِ الْعَالَا وَالنَّعُونُ الْحَسَرُ فِي الْمُنْزِلِ لَكِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ ا

يَعْلَوْنَ الْكِيْسَ اللهُ بِكَا فِيعَنَ فَيُحُوِّفُونَكَ بِالدُّبُنَ مِنْ وَنِهُ وَمِنْ فِي كِلْ لِللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا إِلَّ وَمَنْ مُهَا لِم الله فناكه مِن مُضِيلًا كَنْسُ الله بعزيزدي لنفايم وكن سَالْنَهُ مُرْمَنْ كُلُوالسَّمُواتِ وَالْارْضَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَلَا الفاليرماندعوكمن وناللوان كادني الله بضرهل كاشفات ضرب إوازادني ترجيز مالهن منيكاث تَحْيَةٌ فَلْحَسْبَى اللهُ عَلَيْهِ بَيُوكَ لِالْمُنْوَكِ لُونَ الْمُ قُلْا فَوْمِ اعْمُوا عَلِي كَانَكِ مُلِقَ عَامِ لَ فَسُوفَ عَلَوْ مَنْ أَيْبِهِ عَلَابُ مُجْزَبِهِ وَجُلَّ عَلَيْهِ عَلَا بَعْتُهُمْ ١ الْأَانُولُنَا مَلِينَا لَكِ ثَابَ لِلنَّاسِ الْحِقُّ فِي الْمُعَالَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فليقيث وتنضك كالتمايض كمكنها وماآنت عكين بوكيل الله يتوفئ الانفش حين مؤنها والتي كمنا فَيَنَامِ فِأَفْرَسُ كُالِيَّ فَفَيْ عَلَيْهَا الْمُوَتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرَىٰ إِلْ أَجَلِ مُسَمِّي أَنْ فِي ذَلِكَ لَا إِن الْفَوْمِ لِنَفِكُمُ اللَّهِ الْمُعْرِينَ فَكُو أَمِراتُخُذُوامِنْ وَنِاهِم شُفَ عَاءَ قُلْ وَلَوْ كَا نُوا الْأَمْمِلِكُونُ الشنيا ولايع فاون فأنشوا الشفاعر مبعاله ملك السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضُ فُرَاكِيهِ بُرْجَعُونَ وَاذِاذْكُواللهُ وَحْكُ اللَّهُ مَا ذَلْتُ قُلُوكِ الذَّيْنِ الأَبْغِينُونَ بِالْاحْرَةُ وَاذِّا



الانكار المنابعة والمراتفة والمراتفة والمالية تفسر المجترية على الركات فيهنب الله والكنت كن السَّاخِينُ أَوْنِفُولُ وَأَنَّاللَّهُ مَا لَا فِي كَنْ يُولِمُ فَاتَّرُ الْوَتَقُولُ حِينَ مُركِا لَعَتْنَابُ لَوْأَنْ لِكُرَّةٌ فَاكُونَ مِنْ الْعُيْسَنِينَ لَكُمْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل وَكُنْتُ مِنَ الْكَافِينَ ﴿ وَتَوْمَ الْفَتِينَ مِنْ كَالَّذِينَ كَلَّهُ مُ عَلَى اللهِ وْجُوهُ وْمُ وَمُ اللَّهِ وَهُ وَمُ اللَّهِ وَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا وَيُحِيُّ اللَّهُ الدُّينَ الْفُواعِمَا وَمُرْمِلًا يَسْمُهُمُ السُّوعَ وَلا المُهْ يَخِيرُ مُونَ اللهُ خَالِنُ اللهُ خَالِنُ اللهُ عَالَيْنَ فَاللَّهُ وَلَمُوعَلَّ كُلُّ مِنْ فَاللَّهِ لَهُ مَقَالِيدُالسَّوْاتِ وَالْارْضِ وَالَّذِينَ عُفُرُوا إِلَّهِ إِلَّهِ اللهِ اوُلْئَكُ هُمُ الْخَاسِرُونَ فَلْ فَعَنْ يُرَاللَّهِ فَأَخُوكِ فَيَ أغبدا بها الجاهاون ولقت الوحاليك والكالم مِنْ قَبِلِينَ لَمُنْ الْمُرْكِ لَيْخِيطُنَّ عَلَكُ وَلَتُكُونَ مِنَ الخاسرين بالله فاعت وكرفيزالشاكوين وَمَا قَلَدُ واالله حَقَّ فَلَا فِي وَالْارضُ مِنعًا فَضَيَّه بَوْمَ الفِينكَة والسَّماواتُ عَظُوفًا يُجْمِينَ فُ سَجَانَهُ وَفَيّا لَيْ عَمَايُشْرِكُونَ وَنَقِبَا الصُّورُ وَصَعَقَ مَنْ المَّمَّا ومن الأدض الدي شاء الله لم فع عنه الحري فالما

دْلِكُمْ بَايَةٌ إِذَا دُعِيَالُهُ وَخَلَ كُفُرُ لُوْفُوا نِنُشِيكُ بِ تُؤْمِنُواْ فَالْحُكُ مُ اللِّهِ الْمَالِ الْكِيرِ الْمُوالَّذِي مُرَكِم الماله وَيْرُولُكُمُ مِنَ السَّمَا وَرِزَقًا وَمَا بِنَاكَ عِيرُهُ الاُمنَ سُبُبِ فَا دْعُواالله كُغُلِصِينَ كُهُ الدِّبِ وَكُورُهُ الكافرون وفي الدَّرُجاتِ وَالْعَرَسُ الْفِي الرَّوْحَ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ مِنْ الْمِنْ عِبَادِهِ لِينَاذِ رَيُوْمَرَ لَلْلَافِيةُ بَوْمَ هُمْ إِرْدُولُ لِاجْتَ فَيْ عَلَى لِلْهِ مِنْهُمْ شَيْ عُلِينَ الْمُلُكُ اليوم لليوالواحدالقهار البؤم كخرى كالتفين ميا كسَبَتُ لاظُلُمُ الْيُومُ أَنِّ اللهُ سَهُ الْحِسْا بِ وَالْذِذُمُ بَوْمُ الْاِنْفِرَانِي الْفُتْ لُوبُ لَدَى الْخُتَاجِرَكَاظِمُن اللهِ مَاللِظَالِلِينَ مِن مِن مِن وَلاَتَهُم عِنْهَاعُ ثُعِيًّا مُعَالِّهُ الْأَعْمُ وَمَا نُخِفِي الصَّالُورُ وَاللَّهُ بِقَضِي الْحِيِّ وَالدَّبْنُ لِمُعُونَ مِنْ وَفِهِ لَا يُفْضُونَ لِبَيْنَا مِنْ اللَّهُ هُوَا البَّمْيُعِ الْبَصَابِرُ اللَّهِ مُوالْبِصَابِرُ الْوَكُونِينِهُ الْفِلْ الْرَضِ مُنظِ وُلَا كَفْ كُلْ وَعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كانوام وبالمريخ كانوا فرائد ومنه ورفق وأثاراني الارض فأخذة مُراللهُ بدُنو بصن وماكان فَهُمن اللهمين وان ولك بالمي كانت كالمهر وسطم اليبات فَكُورُواْفَاخُذُهُمُ اللهُ أَنَّهُ قُورٌ شَكَ بِكَالْعِنْ عَاسِ

النَّبْ وَفَا بِاللَّوْبُ شَدِيهِ الْمِنْ قَابِ وَعَالِمُولِ اللَّهِ وَعَالِمُولِ اللَّهِ وَعَالِمُولِ اللَّهِ الاله المحمولية المصير ما الحاد لنية أيات الله الاالذيك هندوا فلا بعروك هن أنبهم والبلاد النابية فَلَهُ مُ قَوْمُ نُوجِ وَالْاحْزَائِ مِنْ عَلَيْهُمْ وَهُمَّتُكُلُّ مَا إِلَا مُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ بِهُ وَلِيهِ وَلِيَاخُلُوهُ وَجَادُ لُوْ أَوِ الْبَاطِلِ يُنْجِعُوا بِيهِ الحق فاخذته من مكف كانعيقاب وكذال حقا كَلِيَّةُ زُيْكِ عَلَى الْذِينَ عَنْ وَالنَّهُمُ أَضْفًا بُ النَّارِ الذبن تخيلون العرش ومن حوله يشبعون تعليد تهيه وُنِوْمِنُونَ مِرُولِيَ نَعَنِفُونَ لِلَّهُ بِأَمْنُواْ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّشِيِّ رَخَرُ وَعِلْاً فَاعْفِرِللَّذِينَ فَابُوا وَالبَّعُواسَبِلَكَ وقه يم عَذَا بَالْجَيْمِ وَبُنَّا وَأَدْخِلُهُ مُرَّبًّا كُونُ مِنْ التي وعذنه موص صكمن المين وأذ واجهم ودُريا إِنَّا الْمُ الْمُ الْمُكَامِنُ وَقِهِ مُ السِّيَّاتِ وَمَنْ فِي السَّيِّاتِ بَوْمَتُ إِفْسُدُ رَجِتَ وُودُاكِ هُ وَ الْفَوْزُالْعَظِيمُ ﴿ إِنَّالْمُنْزِكَ فَرُوابُنَّا دُونَ لَمُنَّاكِ الله الكريمن ففي م أفسكم اذ للنعون إلى لايمان فَلَكُ وَنُ قَالُوارَبُنَا أَمَلَيَّا الْمُنَابِنِ وَاحْبَيْنَا الْمُنَّالِ فَاعْتُرُونُ الْمُدُنُّ مِنَّا فِهُ لَ الْحَرْفُةِ مِنْ سَبِيلًا

مُدْبِينَ الكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَنْ بِضُلِل اللهِ فَمَا لَهُ مِزُهُ الْمِينَاتِ وَلَقُ مُرْاتُهُ وَالْمُؤْمِنُ فُ مِنْ فَكُنُ الْمِينَاتِ مَارِنُكُمْ فِي سَالِيْمِا لِمَا عَالَ عَلَيْهُ مِنْ الْمُولِ الْمَلْكُ فَلَمْ لزنبعث المدمز فت كرك كذلك بضال الدمن هو مُسْرِقِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِعْبُمُ سُلْطَا إِنَّالُهُ مُكْبِرِ مُفَنَّا عِنْدًا لِلهِ وَعِنْدًا لِذَينُ الْمِنْوُا كَذَلِكَ بَطْبَعُ اللهُ عَلَيْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَالِكُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال فرعون باهامان انوالي صريها المتكال بأف الاستاب استباساته والت فأظلعُ إلى الموسى والن كظائفة كاذبا وكذلك نين لفرغون سوء عكه وصدعن السَّبِيلُ وَمَاكَ يُدُفِرُ عَوْنَا لِأَفِي بَابِ وَقُالَالْهُ وَاللَّهِ المرَّالِقُومِ البِّعُونِ المندِ وَيُسْبِيلُ الرَّسْادِ الْمُقَادِ الْمُواعِنَا هنين الحيفة الدُّنامَناعُ وَاتَالْاخِرَة مِع ذَا وَالْعَرَادِ مَنْعَلِسَيَّةً فَلَا يُحْزِي لِأَمِثْلُهَا وَمَنْعَكُ صَالِمًا مِنْ فَكُرُ أُواْنُفُ وَهُومُوْمِنُ فَاوُلُكُ مُنِيخُونَ الْجِنَةُ مُرْفُونَ مِنْ إِغِيْرِهِا بِ وَمَا قَوْمِرِمَا لَا دُعُولُوا لَا الْعُومُ وَ لَدْعُوبَ مِنْ إِلَى التَّأْرُولُهُ عُولِينَةً لِأَلْفَرُ مَالِيَّةً وَالشَّمِكَ بِهِ الماكيس ليه على الكاذعوك مراك العزوالعتفار

وكقتذا وسكنام وسطا إياننا وسلطان ببيرا الك فِعَوْنَ وَهِامَانَ وَفَارُونَ فَعَنَا لَوُاسًا حِكُمُنَّا بِ فَكَأَجْاءَ مُهُ بِالْحِقِّ مَعِنْكُا فَالْوُالْقُلُو ٓ الْبَنْآءَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ معَّهُ وَاسْتَعَنُوالِنَاءَ فَمْ وَمَاكَ يُكَالِكُا فِينَ إِلَّاكِ صَلَالِ وَفَا لَفِرِعَوْنُهُ رُوفِلَفُ لُهُ فَا لَكُونُ فَاللَّهُ وَنَهُ النَّاعَانُ اللَّهُ لَهُ مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الفساد وقالكوسي في عنت بنف ورهم من الم مُنكِبِلا بُؤْنِنُ مُومِ الْحِسْلابِ وَفَالَ رَجُلُ مُؤْمِنَ فِاللهِ فِهُونَ كِينَا مُا مُا أَهُ الْفَنْ أُونَ رَجُلًا أَنْ فَوْلَ رَبِيَّا اللهُ وَقَدْجَاءُ كُم الْبِينِياتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَانِ مَكُ كَاذِ الْفَكْلِ كَنِيْرُوان مَكِ صَادِفًا بِصِيْكُمْ نَعِضُ لَدِي عَيْدُوانَ الله الإبهدى فَهُومُسْرِهِ كُذَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاكِ اليوة وظاهرين ف الأرض من يصرفا من أس الله إن الله قَالَفِهُ عَوْنُ مَا أُدِيكُ مِ الْأَمْا أَدَى وَمَا أَمْدَ وَرَالًا سبيلار شاد وفالانكام فافور لي الخاف عَلَيْكُمْ مِنْ لَيُوْمِ الْكُمْ الْبِي مِنْ لَذَا بِقُومِ نُوجٍ مَ عَادِ وَكُمُودُ وَالدَّبَ مِنْ عِنْ مِنْ عِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مُؤْمِرًا اللهُ مُركِدُ ظُلْمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

المنتي والانكار الانتهاد لوري الانتهاب الفريغير الطان سهندان فصدور فرالأكبرما في سِالِغِيةُ فَاسْنَعِدْ إِللَّهِ إِنَّهُ هُوَ البِّيمُ الْمُصِّرُ فَكَالُو السَّمُواتِ وَالْارْضَ كَبُرُمِنْ خُلِقًا لِنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُنَّ التاس لابعتكون وماتبيتوى الاه والمصروالان المنواوع لواالصالحات وكالنبئ فلكرها للذكون النَّالسَّاعَدُلُانِ مُلاِّن مُلاَّدِين فِيهَا وَلْحِينَ كُثَّ النَّاسِ لأبومنون وفالد مكوادغوني سنج المرأت الد لسنكم ونعنع ادنى الدخاون مرة داون الله الذَّى حِمَّال كُواللَّ كَالْبُحُنُوا فِيهِ وَالنَّالُّهُ فِي إِنَّاللَّهُ لَذُوفَعَنِ عَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ الْكُرَّالِثَاسِ لِيسَكِّرُهُ الله الله ويتكاف الناسية لا الديان الله وقالة تُؤْفَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الله الذي عَمَالِ كُولِ لا رضَ قَرارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وصَوَّرُ فكنيس وكروردفك مناطبنا في المالم رَجُونُ مُنَا رَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعُمَالِينَ فَهُوالْحَ وَالْإِلَّهُ إِ الْهُوَفَا دْعُنُ مُخْلِصِبِنَ لَهُ ٱلدِّبِنِّ أَكْبُرُ لِللِّي رَبِيا لَعْالَمْ بِيَ الله الله الميت الناعنكالذين المعون وفي والله الله الله

لاجهران الذعوني إليه لبسركة دعق فاللغا ولا فِ اللَّهِ فَ وَانَ مُرَّدُ لَا إِلَى اللَّهِ وَانَّ الْمُنْرَفِينَ مُرَاضًّا اللَّهِ وَانَّ الْمُنْرِفِينَ مُرَاضًّا اللَّهِ النَّارِ فَسُنَاكُ وَنَا النَّالِ اللَّهِ وَأَنْوَالُكُمْ وَأَنَّوْ مُلَّامِكُمْ الكالقيا فالمتم الفاد فومنه الفستان المكرو وَخَاقَ الْفِرْعَوْنُ سُوءُ الْعَسَابِ النَّارُتُعْرَضُونَ عَلَيْنًا عُلَقًا وَعَسِينًا وَيُؤْمِ نَقُومُ السَّاعَةُ اذْخِلُوا أَلْفِعُونَ اَشْكَالْمَانِ وَإِنْ يُعَاجِونَ فَالنَّا رِفْعُولُ لَصَّعَفًا للدُينَا سَنَكُمُ وَالنَّاكُمُ الْكُلِّنَعُافَهُ اللَّهُ مُعْنُونَ عَنَّا صَيِّبًامِنَ النَّارِ اللَّهُ مَا لَا لَذِينَ اسْتَكَكِيمُ وَالْفَاكُونِي النَّالِينَ الْمُعْلِمِينَا إِنَّ الله فَذَخُكُمْ مِنَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْدُينَ فَالْمَا وَلِحَرَا لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ادْعُوارَبِكُ مِنْ فَقْلْ عَنَّا بِوَمَّا مِنَ الْحَالَةِ مُنْ الْحُوارِبِكُ مُلْكُولِ أُوكُرُنْكُ كَالْمُ كُنُونُ الْكُرُولُونَا لِيَّالِيُّ فَالْوَالْمُ فَالْوُالْمُ فَالْوُالْمُ فَالْوُا فَادْعُواْ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِينَ الْآنِ صَلَالِ اللَّهُ النَّالْتَكُرُ وسكنا والبين امتوا في المخفي الدُنيا ويوم معوم الاستها بوم لانبغ الفاليزمع ندرته وله اللعنة وكه الماي وله والمناموس الم الم الأور المالي والم المالي والمنابع المالي المالية والمنابع المنابع النكات معتدى وَذِكْرُ عِلْ وَلِيا لَالْنَابِ فَاصْبِرَانِ وَعْمَا لِمُحَقُّ وَاسْنَعُ فَرْلَدُ نَيْكَ وَسَيْدِ فِي لَدُ بَلِّكَ



مُوَالَدِي خَلِقًا كُمُنِ أَرَابٍ ثُرُونَ فَطَفَ أَوْ مُرْفِيعًا عَلَمَ الْمُ الخياجة المفالا والشالفة الشاك مرفي التكونوا شِيُوْجًا وَمِنْكُمْ مِنْ يُوكِي مِنْ فَبُلُ وَلِيْبِلْعُوْ الْجَلَامِيمِ وَلَعَلِكُمْ نَصْنُفِلُونَ فَهُوالَّذِي عَنِي فَكُمْ مِنْ فَإِذَا فَعَنَّا مُوالَّذِي فَاللَّهُ فَا فَا فَالْمُوالِّمُ اللَّهِ فَاتَّمَا عَنُولُ لَهُ كُنُ فَيْكُونُ الرِّرَّا لِكَالْبَنَ عَادِلُونَ نَدُ أَمَا مِنَا لِللهُ أَيُّ عُمِنَ مُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال وَعِمَا أَرْسَلْنَابِهِ رُسُلُنَا مَسُونَ مَعِيْكُونَ الْإِفْلَالُ فِي أَعْنَا فِهِ مِوَالسَّالْسِ لُيُعِينَ الْحَيْمُ مُرَّا النَّادِ المنجون ووي المرايفاكند لني كون وي الله فالواصّاقًا عَنَّا بَالْمَ مَكُنَّ مَعُوامِنَ فَبُلُ شَيًّا كُذَاكِ المسكل الفالكافرين ولكريماكنيم فتريحون فالأون بعنزاليق وبماكسيم ترجون أدخلوا أنواكم خالدين فيها فيشر منوى المنك برين فاصرات وَعَمَا للهِ حَقٌّ فَامِّانُ مَنَّكَ بَعْضَ لَّذَى عَيْدُ مُمْ أَوْ مَوْفَةً فَالِينَا أَبْجَعُونَ وَلَعَتَ مَا زَسُلُنَا رُسُلًامْنَ فَمَالِكُ منهم من فقت اعليك ومنه الم من في من المن من فقت من الماكات وَمَاكُانَ لِرَسُولِ إِنْ أَنِي الْمِيْ الْإِلْمِ الْذِينَا لللهِ فَا ذَاجِنَاءً

مِنْهُمْ فَوَى وَكُمْ فُوا إِنا لِمِنَا الْحَفَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بعاص مرافي أميخيات لنبيقه معنات الاي فِي الْمَيْنَ أَوْلَعَ مُنَابُ الْإِنْ أَخْرِي وَهُمُ لِانْتُحْرُونِ وَامْا مُورُدُ فِي كُنِنا فَمِ فَاسْتَحَوَّا الْعَيْ عَلَى الْمُ لِي فَاحْدُ صاعِفَةُ الْعَسَالِ الْمُؤْلِ عِلَاكَا نُوالْكِيبُونَ وَيَعْنَا الذينامنوا وكانواسفون وتومي يتداعداءاس لِاَ النَّادِفِ مُونِعُونَ عُونَ مَعْلِيدُ إِمَا خَاقُهُمْ النَّهِ عَلَيْهُمْ مَعْهُ مُ وَابْضًا وُهُرُوجُلُودُهُمْ بِمَاكَا فُو الْعُلُولِيَّ وَفَا لَوَا يُلُودُ مِ لِمُ سَهَدِ مُ عَلَيْنَا فَا لُوا أَنْطَفَتَ الْقُالَّذِي نَظْقَ للبيغ وهو خلفات والكان والبه المجعون وما للمراكنة وكالنطيفة عليك وسنغتخ وكالضادكم ولأجلو دكروالكن ضنت أناله لايسا كيرام الغلون وذالكوظيف مالني فالشاهيمة الدداكم فأصفه الخايري فانتيبروا فالتارموي فمرق وانتسنع بؤا قَالُمُ مِنَ الْعُنْبِينَ وَفَيْضَا لَمُ مِنْ الْمُ مِنْ الْمُمْ مَا مِينَ الْمُنْ وَمَا خَلْفَهُ وَ وَتَقَعَلِنَهُمُ الْقَوْلُ فَ أَمِمَ فَلْخَلِّفُ فَا لَكُمْ وَالْإِنْ وَالْإِنْ فِي مُولِنَا مُؤَاخًا مِن مَا كُولُوا كَاللَّهُ مِن الْمُولُولُونَا لَاللَّهُ مِن الْمُولُولُونَا الاستنعواله القرانة العوام والعكاف ونغلون

جِابٌ فَاعَلَ إِنَّا عَامِلُونَ فَالْمِيَّا أَمَا يَسَدُّمِ فُلَكُمْ بوُحْ إِنَّا مُّنَّا الْمُكُمْ الْمُ وَاحِدُواسْنَقَيْمُوالِيُهُ وَ اسْتَغَنْفِرُوهُ وَوَنِلْلِينَ الْمِنْ الْمُنْفِئُونَ النَّكُونَ وَهُمْ الْمُرْخِينُ هُمُ كَا فِرُونَ الْمُتَالِمُوا وَ عَلِواالصَّالِخَاتِ لَمُرْاجَ عَبْرِصَوْنِ الْمُلْكُمُ لِتُكُفْرُونَ بالذي خَلَقَ الأرضَ فِي بَوْمَ بِنِ وَيَخْعَلُونَ لَهُ أَمْا دُأُ ذُلِكِ رَبُ الْعُ الْمِينَ وَجُعُكُمْ فِي ارْوَالِي مِنْ فُوفِهَا وَارْكَ فيها وَفَدُرُفِيها أَفُوالُهُا فَأَرْهِكُ وَأَوْمِ وَأَوْمِ الْمُ السَّاطُلُنَّ ثُرُّاسْتَوْى إِلَالْمِهَا وَوَهِي خُوانَ فَعَنَالَ كَا فَافَالِاً زَفِرَ الْمِيْنَاطُوْمًا أَوْكَ رُهُمُ فَالْمَا الْمُنْاطَالِمُ مِنْ ففضائن سنع سمواك في ومين وأوجي في كل ساء امنها وزينا التماء اللنباء مضايع وحفظا ذلك تفذيرا أنزر العيليم فازاغ صوافت كانذا كمضاعفة مِثُكُ صَاعِقَةً عَادِوَتُمُودُ الْدِجَاءَةُ ثُمُ الْسُلِمَ عَالَمُ أبديهم ومنخلفه والانعكدوا كالله فالواكوشا تَنَّالَا ذُنِّلُ مَلاِّكُمْ فَا ثَامِنا أَرْسَلُمْ بِهِ كَافِرُونَ ا فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْمُ وَا فِي لَارْضِ فِي لَكُنِي وَفَا لَوْا مَنْ اسْتُدُمْنَا فُوعٌ أَوْ لَمْ مِرْفِا انْ الله الدَّدَة كَافِيهُ وَهُوَا اللهِ

لَهُ إِللَّهِ وَالنَّهَارِوَ فَوْلانِينَامُونَ وَمِنْ الْمِيرانَات مُنْ فَالْأَرْضُ خَاشِعَةً فَاذِ النَّزُلُنَّا عَلَيْهَا الْمَاءَ آهَنَّتُ تُ ورسط الدي حياها لمخ المؤ فالمرتفى المنطقة إِنَّالَّذِينَ الْمِيْدُ وَزَفْ إِينًا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنا أَمْنَ لُلْقِ فِالنَّادِجُنَّ أَمَّنُ أَ فِيلَمِيًّا بِوَمَالُولِيَمْ عِلَوُ الْمُلْكِمُ عِلْوُامَاشِمُ مُرَّالًا مِانَعَلُونَ مِعِيرٌ ﴿ إِنَّالَدُينَ لَهُ وَا بِالَّذِكِ وَلَا عَامُهُمُ وَاللَّهُ لَكُمَّا سُعْرَةُ وَلَا مَا لِهِ الْمَاطِلُ مِنْ يَنِيكُ بِهِ وَلا خِلْفِي المُزْرُونَ عِيمِ حَيَدِهِ مَا يُفْتَا لُكُنَّا لِأَمَا فَدُفْتَ لِالرُّسُكِلِ مِنْ مَثَلَكُمْ إِنْ زَبَّكِ لَذَوْمَغُ فِي وَدُوعِيقًا سِالِيمِ وَلُوْجُعُ لِنَا مُقُرِانًا أَعُمِيًّا لَفَا لُوْالُوْلُافُ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْجِدُ وَعُرَاجٌ فُلْ هُوَ الدَّيْنَ امْنُوا هِ كُدى وَشِفًا وَ وَالدَّيْنَ لا يُؤْفِي فالذابه ووفروه وعكنه عوا ولئك سادون بن كان بعيدة ولفئذا بناموس الكاب فاخلف مية و لَوْلاَكُلِمَةُ سَبَقَ فِي لِلَّهِ لَكِ لَفَضَّى بَيْنِهَ فُرِّوا أَيْمُ لَفَي اللَّهِ مِنْهُ بُرِي مَنْ عَلَصْالِكًا فَلِيْفُسِهِ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهُ وَمَا زُبُكِ بِطَلَامِ لِلْعِيتِ فِي أَلِيَهِ يُرَا فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّاعَةُ وَمَا المختب مِن مُن المن مِن كَالْمِها وَمَا تَخَلُّمِن أَنْيُ وَلا نَضَعُ اللهِ الْمُنْ وَلا نَضَعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الله نُهُ وَاللَّهُ مَن كُفُر وَاعَذَا أَاسْكُ دِياً وَلَجْزَرَبُّهُمُ اللَّهِ ا الذِّي فَالِعِسْمُ لُونَ فَذَلِكَ جَزَّاءً أَغَذَا وَاللَّهِ النَّازُكُمُ فيها دارُ الْحُنْ لِلْمُ جَزَاء عَيْما كَا نُوالِيا إِنِنَا بِحَنْدُونَ فِي وَفَا لَا لَذِينَ كَنَوُ وَالنَّهُ الْإِنَّا اللَّهُ إِلَى صَالَّا مِنَ الْجِيرِ فَالْآ المُخَدُّلُهُ مُا مُحَدًّا فَمُالِمِنَا لِيكُولُ إِنَّ لَاسْفَالِنَ ﴿ الْمُلَاكِمُ الْاَنْخَا فُواوَلا يَحْرَوُا وَالْمِشْرُوا بِالْجِنَةُ النِّيكُ مُ تُوعَدُونَ عَنْ أَوْلِيا وَكُونَ فَالْكِيْنَ الْكِيْنَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهِ فَالْكِيْنَ وَفَالْكِيْنَ وَ وَلِكُونِهِ فَامْالْشُنْهِ فَالْفُنْ فَكُونُ وَلِكُونِهَامْا لَدْعُولُ فَرَكُمُ مِنْ عَنْفُورِ رَجِمُ وَمُنْ حَسَنَ فَوْلِامِينَ عَالِكَاللَّهِ وَكُلِّم صَالِمًا وَفَا لَالتَّهُ مِنَ لَسُولِي وَلَالسَّوَى لَحْسَنَهُ وَلَا السَّيِّةُ أَدْفَعُ البَّي هِي لَحْسَنْ فَإِذَا الْدِّي مَكِيْكَ وَبِمَيْكُ عَنَاوَةُكَانَهُ وَكَ حَيْمٌ فَوَمَا يُلَفَتْ هَا إِلَّا الدَّرِينَ مُثِلًا وَمَا يُلِفَ قَالَ لا ذُوحَ فَإِعْظِيمَ وَامِّا مِنْ عَنَاكُمِنَ الشَّيْطَانِ نَرْغُ فَاسْنَعِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّالِمُ السَّمِعُ الْعَلَمِ وَيْنَ إِلِيهِ اللَّهِ لَ وَالنَّهَا رُوَالنَّمَةُ وَالْفَرَلَّالْمَعَدُوا البِثْمَيْنَ وَلا الْمِعْنَدُرُ وَالْمِيْدُ وَاللَّهِ الَّذَى خَلَفَهُنَّ إِنْ كُونَنْ فُوالًّا وُ فَنْدُونَ فَإِنَا سَتَكُرُوافًا لَذَينَ عِنْدُونَاكُ الْسِيَحُونَ

الأرضط كآبات المدهو العفور التحمي والذين تخذوامن دُونِهِ أَوْلِياءَ ٱللهُ حَفَيْظ عَلِيْهُمْ وَمَا أَنْ عَلَيْهُمْ بَوَكِيلِ وَكُذَاكِ الْوَحَنِي إِلَيْكَ قُرُالْنَاعَ لِينَا لِنَهُ ذِرَامَ الفُّرِي وَمَّنْ حَوْلَا وَنِي لِدَبُوْمِ الْحَيْعِ لاربَ إِنْ فِي فَالْحَافِ الْحَدَّةِ وَفَرُوا فِالسَّعِيرُ وَلُوشَاءًا لَهُ لِمُعَلَّمُ وَأَنْهُ وَاحِنٌ وَالْإِنْ يُخِلِّينُ فِي رَحْمِيَّةً وَالظَّالِولَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيمِ أَمِ الْحَدُوا مِنْ وَبِهِ أَوْلِياء مَا لَهُ هُو الْوَالِيُ وَهُو يَجِي الْفَيْ وَهُو عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا اخْلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْعُ فَكُنَّهُ إِلَى اللَّهِ وَلِكُ وَ اللَّهُ وَرَقِّعَلَى وَ يُوكِّلُكُ وَالَّيُواْلِيكِ فاطرالسكمفاك والكرض يحكل كفين فنسكم ازواجا فَيْنَ لَانْعَنَامِ ازْوَاعًا يُذْرُونُكُمْ فِيعُ لَيْنَ حَيْلُهُ شَيَّةُ وَكُوَّا لِمَّيْءُ الْمُصَبِّينَ لَهُ مُفَالِيكُا لَتُمَوّاكِ وَالْأَصْرِ بمنظار وفكن الماء وعندرانه بكال شيع عليم شريح للمم من الدين فا وَعَيْ مِنْ وَعُا وَالَّذِي وَحَمْ اللَّهُ وما وَصَيْنَا بِهِ إِبْرُهِ بِمُ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنَا فِي عُواللَّهِ ا ولاسفر فواف كرعك المشرك بن ما لَدعو فراليه الله عني ليه من شاء ويها حاليه من نيك وَمَا نَفُرُ وُلِ لِيْ مِنْ مِهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ أَبْدَهُ مُنْ طَا

مامنامز شهبال وضاعتهم ماكانوا مذعون مزف وَظَنُّوا مَا هَمُ مُنْ مُحَيِّ لَا يُنَّامُ الْإِنْانُ مِنْ فَاءَ الخيرُوان مَتُ الشُّومُ وَمُنَّا فَعُومًا فَوَطُّ فَوَلَمْ الْمُنَّادُ فَنَا وُرَحْيَرً مِنَّامِنْ هِ يُنْ مِنْ الْمُسْلَنْ لُهُ لِيَقُولُنَّ هُ مِنْ الْمُعْمَا أَظُرُّ السَّا فَامَّتُهُ وَلَكُنْ رُجِعْتُ إِلْ رَبِّي أَنَّ لِمِ عِنْكُ لَكُونَ فَالْمُنْكِرُ الدِّينَ هُ وَاغِماعِ لَوُ أُولَنَهُ فِي مُمْ مِنْ عَذَا بِعَلَيْظِ وَاذِاً انغننا عَلَى لِانسَانِ اعْرَضَ وَمَا فِيعَانِيهِ وَاذِامِتُ السَّفُ السُّورُ فَذُودُ عَاءِ عُرِضِ كُولُ رَائِينَ إِنَّا رَمِنْ عِنِياللَّهِ مُمَّ كَلَّهُ وَيُهِ مَنْ أَصْلَكُمْ وَهُونِي فِي الْمِيْدِ الْمُعْرِينِهِ الْمِيْدِ فِي لَا فَا فِي وَفِي الْفُسُرِيمُ حَتَّى بِنَبُسُ الْمُرْانَةُ الْحَقَّ الْوَلَى مَكْفَ بِرَيْكِ اللهُ عَلَيْ لِي الشَّيْمُ شَهِدُ ٥ الْأَلْمُ فَي مُنْ مِنْ لَهُ وَيُقِمُ الْأَلَهُ بِحَالِيْهُ عِنْظُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الْعَرِّنِكُ كَيْمُ لَهُ مَا فِي السَّمَا وَالسَّمَا وَالْمَ وَمَا فِي الْمُرْضِ وَهُو الْعَبَالُ الْعَظِيمُ تَكَا دُالسَّمُواكُ مُقَطِّلُ لِهُ وَفَقِيلٌ وَ الملائكة المستح ويهر ويقد وليستغف وتالناك



تَلُولُا كُلِمَةُ سُبُقَتْ مِنْ دَبِّكَ إِلَى جَلِمُسَدُّ لِفَضِي بَنْيَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ وُرِهُ الْحِينَا بِمِنْ مَّعْدِمُ لِهُ مِنْ أَي مُهِمِ اللَّهُ اللَّهُ فَاذْعُ وَاسْلَعُهُمْ أَمْرِتُ وَلا نَدِيْعُ أَهُوا وَقُلْ مَنْ عِنَا أَنْزُلَا لِلْمُونِ عِنَّاتِ وَأُمِنُ لِاعْدِلَ بينكم ألله دبنا وربك فركنا أغالنا والكرا غالكالا حَجَّةُ بَبُنَا وَيُفِكُمُ اللّهِ بَعَمَّ فُنَبَنّا وَالَّيهِ الْمَالِمُ وَالدِّينَ يُجَاجُونَ فَ اللَّهِ مِنْ مَعَدُمِ السَّنِينَ اللَّهِ مُنْ مَعَدُمُ السَّنِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ السَّالِينَ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ السَّالِينَ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ ذاحضة عنكد بفر م وعلبه عضب ولمرعذا بشلا اللهُ اللَّهُ كَانُرُكُ الْكِيِّابِ الْحِقْ وَالْمِيْلِ اللَّهُ مَا يُدْمِكِ المُسَّاعَدُ وَبِ السِّنْجُولُ كَمِ الدِّبِنَ لِأَوْمِنُونَ فِي الْمَسْلِ الْمُؤْمِنُونَ فِي الْمُسْلِ والدين استؤامشفيقون منها وتعسكون أنها الحق لآ إِنَّالْذِينَ ثُمَّا رُونَ فَ السَّاعَ لِلْفَيْ صَلَالِهِ عِيلِ اللَّهُ لَطيف مِنادِه بَرْزُق مَنْ الْمَاءُ وَهُوَالْقِوَى لَعَيْنُ مَنْ كَانْ بُرِيْدِ وَشَالْا خِرْ فِيزَادْ لَهُ فِي مُنْ الْأَنْ مِنْ الْمُورِ فِي مُنْ الْمُؤْمِدُ ل حَرْثَ اللَّهُ الْفُرُانُ فُولِهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْاخِرَةُ مِنْ صَابِيا المرف مُنْ الله المراكمة المرمن الدين المراد الله على لَوَلَاكِمَ مُ الْفَصُلِ لَفَضِي مَنْ فَا أَوْ الْفَالِمِينَ فَهُمُ عَلَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ وَاللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّالِيلُولُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا ا

منطرف جيئ وفالالاين المؤان الخاسري المتن حيا الفشكم فالمسليم توم القيب ألان الفالمين في عذاب مِيْمِ وَمَاكَانَ لَمُ مُرْاقِلِ الْمَيْمُ وَنَهُ مُرِفِدُ وَنِ اللهِ وَمَنْ يُشِيلِ اللهُ فَاللهُ مِنْ سِيلَ السَّجَيْدُ إِنْ يَكُمُّونُ مَنِولَ وَالْمُورِ وَمُوالِمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُلِمَّا يُولِيدُ وَمَالِكُمْ مِنْ بَكِيرِهِ كَالِنَا عَضُوافَما أَرْسَلْنَا لَهُ عَلَيْهُمْ حَفِيظُا أَنْ عَلَيْكِ إِلَّا اللَّاعُ وَالَّا إِذَا آذُهُ اللَّائِينَانَ مِنْا رَحْدُ فِرْجَ بِهِا وَالْمُصِّبِهُمُ سَيْهُ مِمَا قَدْكَ أَيْدِهِمْ فَإِنَّا لِإِسْانَ كَفُورٌ فَيَ اللَّهِ مِلْكَ السَّمْوَاتِ وَالأَصْرِطِ المُخْلَقُ المِنْ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِي الْمُلُودُ اَوْبُرُوْجِهُ مُوْدُكُ لِأَنَا وَإِنْانًا وَكَعَالُ مِنْ أَسْنَاءُ عَمْدَ مِمَّالِهُ عَلِيمُ فَدِيرً ﴿ وَمَا كَا زَلِيكِ وَأَنْ تَكِينَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْنِ وَرَاءَ خِاسٍ أَوْمُ سِلْ سُولًا فَيُحِيا إِذْ يَهِ مَا لَيْنَاءُ إِنَّهُ عَلَّعْكِمُ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنا الْيَكَ رُوعًا مِنْ لَمِنا ا مُلكَثُ لَدُومَالِكِمُا بُوكِالْمُانُ وَلِيَن حِيدًا الْوَالْمِانُ وَلِينَ حِيدًا الْوَالْمِ معنى ومَنْ المَّاءُ مِزْعِنَا وَالْكَ لَمُهُدِى إِلْمُوالِطِ مُسْمِقِيم للصلطالقِ الذيكة ما فالسَّموات وما في أي دور

فالأرض ومالكم مزد وفالمفرض ولتفاضيها مِنَا لِمِهِ الْحِنَادِ فِي الْعِنْ الْأَعْلَامُ أَنْ يَكُنَّا يُحِينَ البيخ فيصَللُن وَالْدَعَلِظَهُمْ وَالْصَافِ وَالْتَالِيَ لَا أَنْ الْمِيْلِ مَنْ إِنْكُورِ الْوَبُونِفِهُنَّ عَالَكُ وَالْوَنْفِهُنَّ عَالْكُ وَالْوَتَعِفْ عَلَى مُرَّا وَهُذِيكُمُ الْذِينَ تِجَادِلُونَ فَلَ إِلِيكُ مَا لَهُمُ مِنْ مَحْيِصِ فَمَا أَيْنِهُمُ مِنْ مَنْ فَاعَ الْحَرِي اللَّهُ الْمُنافِق مَا عِنَا للَّهِ حَبَّ وَالْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المنواؤعل ويهرفريوككون والذين ينون كالو الأيم والفواحِش والإاماعض ومرتب فرون وألا اسْجَابُوالِ بَهِيمُ وَأَفَامُواالِصَّالُوعُ وَأَمْهُمُ شُولُوكَ بَيْنَافُهُمُ وَمِينًا رَدُقْنَا هُمْ سُفِينِ عُونَ فَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُمُ أَلْبَعْ فِي المرينفورون وجزاء سينفيسية مشلها فتزعتني وَاصْلَعُ فَاجْرُهُ مَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يَحِبُ الظَّالِمِينَ وَلِمُنَّافِعَةً بَعْدُ ظَلِهُ وَاولُكُ مَا عَلَيْهُ مِنْ سِيكُ إِثْمَا السَّبِيلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الدَّينَ عَظِوْنَ النَّاسَ وَسَغُوْنَ فَ الْأَرْضِ فِي مِلْلِقَ وُلِيًّا لَمْ عَنَا اللَّهِ وَلَنْ صَبَّوَعَ عَرَانَ الْا يَنْ عَمْ الْدُو وَمَنْ فَيُسِلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِي مِنْ مِسَاحٌ وَتُرك لَفًا لِلرِيَّ كَأْرَا وَالْعَالَا بَعَوْلُونَ هَمَالُ فِي مِنْ سِيلِ وَنَهُ مُ مُعُرُمُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّلِ يَظُرُونَ



حِنْم وَوَالنِّكَابِ لَبُينِ الْمُجْعَلْنَا وُقُرَاناً عُرَّاللَّا الْمُلْكِمُ نعَفْلُونَ فَهُ وَاللَّهِ فِي أُمِّر الْكِتَّابِ لَدُسُنَا لَمَ الْحُجْمِيمُ النصير بعنكم النك رصفيً أن المنظمة قومًا ميزين وُكُورَ رُسُلْنَا مِنْ يَعِيُّ فِي لَا وَكُنِيُّ وَمَا يَا بِمُ مِنْ عَيْ الْأَكَّا به كسنهز ون فالملكا أشده سفة بطشا ومضى مَثُلُ الْأُولِينَ وَلَتُنْ الْهُمْ مَنْ خَلُوا السَّمُوايِ وَالارْضَ لِيَوْلُنَّ حَسَاعَهِنَ الْعَرَزُ الْعَسَلِمِ اللَّيِّ عَجَلَا الكراكادفن مه ما وجعل الخرفيها سُبُلًا لقَلْكُم مُنذُونِ وَاللَّهِ يَنْ لَكُونَ السَّمَاءَ مَاءٌ مِنْ يُوفَا فَشَرَا بِهِ مَلَكُ مِنْكُ كَذَٰ لِكَ يُخْرَجُونَ وَالْدِي خَلِقَ لِادْوْاجَ كُلِمَّا وَجَدَلِكُمْ مِنَالْفُ لُكِ وَالْانْعَامِ مَا لَهُ وَيُونَ فَالْمِقَتِوُا عَلَى ظهُوْرِهُ أُوِّيُّكُ الْمُؤْرِةِ الْمُسْتَقِبَةُ عَكَبْ وَيَقُولُوا سُنِهَا نَالِدًى تَصْرَلْنَا مِنْ الْمُعْلِمَا لَمُ الْمُعْلِمَا لَمُ اللَّهُ مُعْلِمًا وَازًّا إِلْ رَبِّنَا لَمُغْلَبُونَ وَجِعَلُوالَهُ مِنْ عِنَادِهُ مُرَّاءً اِتُالِانْنَا نَاكِمُهُوَرُمْ مِنَ أَوَالْخُدُمِّا اَجُلُوْ اَلْكُلُمُ الْمُ الْخُلُولُ الْمُنْ الْمُ

وَمَلَا يُرْفَعُ لَ لِهِ وَسُولَ رَبِ الْمَالِمِينُ وَلَمَا جَاءَهُمُ إِنَائِتُ الْذِالْمُ مِنْهَا يَعْتَكُونَ فَيَالُمُ بِهِمْ مِزَاكُمُ اللَّهِ المجرين أخينها واكذنا فغ بالعتذاب لعتكم في جعون وَعَالُوالْمَا أَيُّهُ الشَّارِ وَادْعُ لَنَارَتُكِ غِلْعَ يَدِعِنْكُ لَكَ السَّفَ المنكذري فكأكتفنا عنهم العتذاب إذا مرتبكون وَنَادَى مُرْعَوْنُ فِي فَوَمِيهِ فَالْأَقُومُ الْكَشَرِ فِي مُلْكَ مِنْ وَ هنين الأنها دُيجُهُ عَنِي كُنِّي فَلَا يُعْيِرُونَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ هنكاالدَّى فُوَمَهِينَ ﴿ وَلَا يَكَادُبُ بِينَ ۗ فَلَوْلَا الْفَعَلَيْمِ النورة من هيا وَجاءَمت اللاكلة مفترنين ١ فَاسْتُخَفَّ قُومَهُ فَاطَاعُومُ إِنَّهُمُ كَانُوا قُومًا فِاسِمْينَ فكأأسفونا النفتنا منهة فاغ فنا فراخمتين فعكانا سَلَفَ اوَمُنَالًا لِلْاحِنِينَ وَكَمَا ضُرِبَا بِنَعْ لِهِيمَالًا إِذَا فَقَ مِنْهُ يَعِيدُونَ وَقَالَواءً الْمُنْاجِينًا وَهُومًا صَرَافِهُ لَكَ الأبدك بالمفرق وتوري والموالاعتدا كغنا عليه وَجَعَلْنَا وَمُنَا لِبِنَى إِسْرَاقِلَ فَرُلُولُمُنَّاء لِحَعَلْنَا مِنْكُمُ مُلْكُمِّ فِي لَارْضِ خِلِفُونَ فَي اللَّهُ لِمِنْ أَلِيسًا عَبُرُ فَلا تَمَا رُكُّ إِنَّا إِلَيْ اللَّهُ الْمُنْ رُكُّ اللَّهُ اللَّ وَابِيعُونَ مُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

والحيق الدنيا ورفعنا بعضهم فوق معض كرجات ليعد بعض لفي أور حمث ولا يحبرهم المحمد وَلَوْلِا أَنْ يَكُونُ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِنَّ لِعَسَلْنَا لِمُنْ يَعْدُيْنِ الْحَالِمَةُ وَاحِنَّ لِعَسَلْنَا لِمُنْ يَعْدُيْنِا لَوَ إليونه مشفقا مزيضة ومعاريج عليها يظهرون وَلِينَ فِي إِنَّا إِن سُرِرًا عَلَيْهَا مِصْحَتُونَ فَوَدَ فَي الْمُ وَإِنْكُ أُوْ لِكَ لَأَمْنَاعُ لَلْمِعْ الْمُنْأُ وَالْاِجْرَةُ عِنْدَ رَبِكَ لِلْفُكَينَ ﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ فِيكِ وَالرَّحْمَ نُفَيِّعْ لَهُ سَيْطاناً فَهُولَهُ فَرَيْ فَوَالْمُ لَيُصَدُّونَهُمْ عَوالسِّيط ريخ وكالمهم مهلك ون مخاد الجاء نا فالالك مَنْ وَبَيْكَ بِمُ كَالْمُشْرِةِ بِنِ فَبَيْسَ الْفَرْنِ وَلَنْ فَعَلَمُ اليوم إذ ظلت من المجنف العتناب مشركون افائت مُشِعُ القَّمُّ أَوْنَهُ دِي الْعَبْقِي وَمُزَكُانَ فِي صَلالِهِ بِنَ فالمالذهبن بك فأنامنه منتفون أونرسك اللَّهِ وَعُلْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهُمْ مُفْنَدُ رُونَ فَ فَاسْتَسْلِكِ الُوجِ الْمَيْكَ الْكَ عَلْ صِرْالْطِ مُسْتَقِيمٍ وَالْمُ لَذِكُ لَكَ وَلِقِوْمِكُ وَسُوفَ لِمُسْتَلُونَ وَأَسْتَغَامِنَ وَسَلَانًا مِنْ قَدُ لِلْ عُمِنْ أُسُلِنًا أَجْعَ لَنَامِنْ وُنِ الرَّحْنِ الْمِحَةُ يُعْبُدُونَ وَلِقَ ذَارَسُلْنَامُوسِ الْمِالْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



فلجشكم الحيكة ولابين المنفض لذي يختلفون في فالقو الله قاطيعون إنَّالله موريِّد ورُبُّ فَأَعْلُوهُ مناصراط مستقم كاختلف الأخاب من بنهم فويل الدِّينَ ظَلُوُ امِنْ عَنَابِ بِوَمِ السِيمِ ﴿ مَالَ يُظِنُّونَ الْأَالْتُ اَنْ تَالِيْهُمْ مِنْكَةً وَهُمْ لِالسَّعْفُرُونَ الْأَيْلَاء تَيُومَنْدُ بَعْنَهُمْ لِيعِفَ عَنْقًا لِاللَّفَ يَنْ الْمِيادُ لَا خَوْفُ عَلَيْمُ أليوم ولاآ مزيخ بون الذيئ استوابا ياف وكانوان إلى أذخلواالحت أنشر وارواج كمخترون فطاف كليم بيخاف وفه مب واكواث وفيهاما منفه والاثور وَتَلَدُّهُ الْاَعْنِينُ وَإِنْكُ وَبِيها عَالِدُونَ فَي وَنِلْكَ الْجَنَّةُ الْبِي ادُرِيْمُوهُا مِنْ كُنْ يُعْلَوُنَ لَكُوفِها فَالْمُذَّكِّمُ فَهِا الْكُونُ أِنَّا لِمُرْمِينَ فِي عَلَاكِمُ مِنْ خَالِدُونَ المنفرعته فروه ومناسون وماظكناهم وللجن كأنواهم الظالمين وفادوا بالمالك كيفض عكنا زُلك قَالَ إِلْكُمُ مَا كِثُونَ السَّنْ مِنْ الْكُنْ الْحُنَّ وَالْحِتَ النرك فيلحق كارهون المرائه والمرافاة المزيخين وكانا لاتشع تركم وتجف ويجف والكانك لدَيْهِ مِنْ مَكِنُونَ ﴿ فَالْ إِنَّا رَكَّا رَالِكُمْنَ وَلَدُّ فَا مَا أَوَّاكُ

مِزَالْايَاتِ مَامِنِهِ بَلادَ مُنْ يِنْ الْمُولَاءِ لَيْعُولُونَ إن هِيَ الْإِمْ وَلِنْتُ الْأُولِيٰ وَمُنَّا عَنْ مُمُنْتُ رِينَ فأنوانا باشنا أفكنتم صادفين المرجيرا مرقوم الله والنبئ من فسلم المسلكا فراية وكانوا في في وماخلفنا الشمواك والارض ومابينه مالاعبين مُاخَلَتُنَا هُمَا آلُا إِلَيْ وَلِكِنَّ كَ مُرْهُمُ لِاعْتَلُونَ الْمُنْ الْمُعَلِّونَ الْمُعْتَلُونَ الْمُ إِنْ بُومُ الْفَصْلِ مِعِنَا لَهُمْ اجْمَعِينَ بُومُ لَا بِعَنْيِ مُو عَنْ وَلَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُعْرِدُونَ اللَّهُ مَنْ وَجُواللَّهُ اللَّهُ اللّ هُوَالْعِبْزُ الْحَبِمِ الْأَنْتُحِينَ النَّفُومُ مِطْعَامُ الْأَبْيَّةِ كَالْمُهُنْ أَتِّ إِلْ الْمُطُونِ عَلِيا لَمْ يَمْ عَدُوهُ فَأَعْدِ الْوُهُ اللهواء الخيرة فرصوافووراب منهاالخيم دَقُ أَلِكُ أَنْكُ الْعَرَبْرُ الْكَ رَبِي اللَّهُ مَا مَا كُنْتُمْ به عَمْرُون اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل وَعِبُونَ مِنْ مُنْسُونَ مِنْ سُنَدُسٍ وَاسِنَتُرُومُ عَالِمَا كَذَاكِ وَرُوِّجُنَّا هُرْجِوُرِعِينَ بَنْعُونَ فِهَا بِكُرِّفَكِمَ المِنينُ الْايَدُوعُونَ فِيهَا الْمُؤْتَ الْأَالْمُؤَلِّمُ الْأُولِلْ ووفنه وعنات الجيم فتنادين والأذلا الفؤز العظم فإتناسك زااء بليانك لعلم يلاكم

مَّكِ يَلْمُتُونَ فَارْنُفِيْتُ يَوْمَرُا فِي السَّمَاءُ بِدِخارِ صُبِيرَةً بنشى لتاسط الماعلات المركز وساكين العَنْابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ النَّاكُةُ الدِّكُ رُعُ فَلَاحًا فِمُ دَسُولُ مُن عُلِي أَرُّنَوَ لَوَّاعَنْهُ وَقَالُوا مُعَكِّمٌ عَجُونٌ ﴿ الْمَاكَاشِفُواالغَيْنَابِ فَلِيلَانَكُ مُعَالِمُدُونَ بَوْمَ يَنْظِيرُ الْمُطْشَةَ الكُنْزُوا يَّا مُنْفَعَنُونَ وَلْعَتَدُ فَنَا فَالْهُ مُ فَوْمَ فِي عَوْنَ وَجَاءَ هُمْ رَسُولُكُ رَبُّ اَنَا دُوْاالِيَّعِبَا دَاللهِ إِنَّاكُمُ رَسُولُ مِنْ فَانْ لا عَنْ لُواعَلَى اللَّهِ إِنَّا الْبِيكُ مُرْسِلُطًا إِنْ مُنْكِ وَإِنَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَمَدِي وَرَدِيكُمُ النَّهُم مُونِ فَالْفَافِينُ وَالْفَافِينُونِ الْفَافِينُونِ الْفَافِينُونِ الْفَافِينُونِ فكفارب أنهولاء فوفر فحمون فأسربيادي لَيْلاً إِنَّكُونَ فِي وَالرَّكِ الْحِرْدُ فَوْلًا مَّهُم صَلَّا عَلَيْ الْحَرْدُ فَوْلًا مَّهُم صَلَّا عَلَيْ كالمركوا من متاب وعيون وزدويع ومقام وي وَمُعْيِّكًا مُوَافِيهَا فَكِي مِينَ الْمُنْ الْكُ وَآوْرَشًاهًا قَوْمًا اخْرِينَ فَمَا بَكُتْ عَلِيْهُ السَّمَاءُ وَالْارْضُ وَمَاكَا نُوامُنظَرِينَ وَلَقَتَ مُجَيِّنًا مِكَانِلًا فَلَ مَنْ الْعَلَامِ المهين فين في وَنَ اللهُ كَانَ هَا لِيكَ امْ الْمُسْرَةُ فِي اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ الله

بمتعامِثة إرك ذلك لايابٍ لِعَوْمِ مَعْكُ دُونَ الْ غُلْ لِلْذُينَ اسْوُالِعَنْ غِرُوالِلْذَيْنِ لا بَرْجُونَ أَيَّا مَا لِقُولِهِ عِنْ فَوْمًا عِلَا نُوا يَكِينِهِ وَنَ مَنْ عَلَ صَالِكًا فَلِيفِينَ وَمَنْ أساء معسكم فأفرالي وكري وعدى والمسانا الماليا الماليا النِكاب وَالْمُكَ مَ وَالنَّبُوعُ وَرُدُقَنَّا هُمْ مِنَ الطَّبْ إِنَّ وَفَصَّلْنَا مُمْ عَلَافَ المَينَ فَوَالْقِنَا مُوْمِينًا بِمِنَ الْمُمْوَدُ فَالْخُنَاكُوُ إِلَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ وَمِالْمِنْ أَنْ مُوالْمِنْ أَنْفُوا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ تَبُّكُ بِفَضِّي بَيْنَهُ مُ يَوْمَ الْفِينَيْرِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ مَخْلُفُونَ فرجعكنا كفل بهجة من الامرقابينها ولانتيع افواة الذَّبْنَ لاتِعَنَّلُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَنَ فَهُواعَنَكُ مِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ اِتَّالْقَالِينَ عَضْهُمْ أَوْلِياءَ بَعِيْقَ وَاللَّهُ وَكُالْمُقْتَيِنَ اللَّهِ منابسًا مُن النَّاس وه عُدُى وَرَحَمُ الْتَوْمِيوفُونُ وَالْ آمرحيب البين إخر واالستياب أنجف كالأبر المتواوع لوالشايخات سواء عنيا فرويما بهم ساء مَا يَعْمُونُ وَخَلُوا اللهُ السَّمُواكِ وَالْارْضَ وَالْحِيِّ وَالْمُونِ وَالْوَصَ وَالْحِيِّ وَا للخزى كأنفيش عاكستنت وهزلانظلون أواابث مَن يُخَذَّ إِلَى مُ هُولِهُ وَأَصَالُهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى وَحَدَيمُ عَلَى

والكروض لأباب للؤمنين وفي كفك ومابعة مِنْ اللَّهِ اللَّهُ لِقَوْمِ يُومِنُونَ وَالْخَلَافِ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّهُ ال وَمُا أَنْزُلُ اللهُ مِنَ السَّمَا وَمِنْ رُدُونِهَا خِنَا بِعِلْ لافِضَ المُسْتَدَ مَوْيِهَا وَصَهُمْ بِفِ الرِيَّاجِ الْمِتْ لِيَوْمِ لِعَيْفِلُونَ لَلْتَ الأكالله مَنْ لَوْهُ اعْلَيْكَ بِالْحِقُّ فَأَيَّ حَدِيثٍ بَعْتَكَاللَّهِ وَ المانه بُوْمِنُونُ وَيْلُ لِكِيِّلَ فَالِدَ اَسْتِيمُ لَيَمَعُ الماسِالَةُ الناعالية أرضي منتكث واكان لاكسم عافيرة والكان البر الإعلام الإناشا أنكاها من الواقة المرعنا عمين من ولا يم من ولايت عنه ما كسنبؤالسني ولامما الغشة ذوامزة ويالفا فليآء ولحنم عَنَاتَ عَظِيمٌ مِنَاهُ لَدُى كَالْبَيْنِ كَفُرُوا بَالْياتِ ويقيه لم المن المعنى وخراكيم الله الذي تعظم الماد الْبَعْرَ لِيَرِينَ الْمُنْكُ مِنْ وَالْرِهُ وَلَلَّهِ تُعَوَّامِنُ فَصَيْلِهِ وَلَعَالُكُمْ المتكرون وسيق كم مافي السلطات ومافي الأدور



مِنْ عَنِياللهِ أَفَلَا لَذَنَا اللَّهِ مِنْ عَنِوا لَوْ المَاهِ لِلْأَمْنُوا اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَجْنَ وَمَا يُهُ لِكُمَّا إِلَّا اللَّهُ رُومًا لَمَ يُنِالُكِ مِنْ عَلَمْ إِنْ هُمُ الْمِنْ عَلْمُونَ فَ وَاذِاكُ فَعَلَمْ مُمْ أَلِينَا الْمِينَالِيَةِ مَاكَانَ جُمَّتُهُ مُ إِلَّانَ قَالُوا اللَّهُ الْإِلَّا اللَّهُ الْمَالَكُ الْحُلَّالُ الْحُلَّالُ صادفين فالشبخيص وأكليك وفريخ الْمُوْمِ الْفِيامِ لِلْارَبُ مِنْ وَلِكِنَّ أَكْرًا النَّاسِ لَا يَعَلُّونَا وَيَقْوِمُلُكُ الشَّمُوا فِ وَالْارْضِ وَيُومَ نَفُومُ السَّاعَيْرُ بَوْمَ الْمِيْ الْمُنظِلُونَ وَنَهْ كَالْمِيْ الْمُنظِلُونَ وَنَهْ كَالْمِيْرُ جَاشِيَّةً كُلُّ مُعَلِّمُ الْمُعَلِّى إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّاللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل مُنَاكِنَا بُنَايِنَطِقُ عَلَيْكُ مِنْ إِلَيْ إِنَّا كُنَّا مُسْتَكِينِهُمَا كُنْ يُعَلُونُ فَأَمَّا الدُّبْزَامَنُوا وَعَلَوُ الصَّالِخَاتِ فَيُدْخِلُهُ مُرَبَّهُ مِنْ فِي حَمْتِ فَالْكَهُوَّ الْمُدِّينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كُفُرُوا أَفَارُتُكُنَّ إِلَا يَتُ كُلِّ عَلَيْكُمُ فَاسْتَكُمُ وكنين قومًا مُعِرْمين واذاميل وعَكاللهِ حَقَّ والشاعة لارب ميها فكنه منا تذبي ماالساعة النظرة الإظب وما عن يوسين وكالمهم استياك ماعلؤا وخاق هيم فاكأ فوابركينت فزؤن وَقِيلُ لِيوْوَنِسُنَا لَكُوكُمُ السِّيثُمُ لَعِنَّا عَيُومِكُمْ هَلَا

عَلَيْ وَعَلَى الدِّي وَانْ أَعْلَ صَالِكًا مُرْضِكُ وَاضَالِكًا مُرْضِكُ وَاضَالِكًا مُرْضِكُ وَاضَالِكُ الْفَكَ عَنْ وَالْفِيكُ الْفِلْكُ وَاقِيمِ الْمُسْلِينَ الْوَلِيكَ الْفِلْكُ الذبن يقت لُعَنْهُ أَحْسَنُ مَاعَاوُا وَيُعَا وَزُعَنُ مِنْ الْمِيْ فَأَضُا سِأَ لِحَتَّةُ وَعَمَا لِصِّدُوا لَذَى الْأَيْ فُوا يُوعَلَّدُنَ وَاللَّهِ عُلْ لَوْ الْمِنْهِ أُنِّ لِكُمْ أَنْفِ لَكُمْ أَنْفِقُ لَكُمْ اللَّهِ لَلْمُ لَكُمْ أَنْفِقُ لَلْمُ لَلَّهُ لَكُمْ اللَّهِ لَلْمُ لَقِيلًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِلِمُ لِمِنْفِقِلِمِنْ لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِلِمِنِ لِمِنْفِقًا لِمِنْفِلِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِلِمِنْ لِمِنْفِلِمِنِ لِم خلتِ الْفُرُونُ مِنْ فِي اللهُ وَهُمَا مِنْ عَيْدًا إِلَا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اِنَّ وَعُمَا للهِ حَقَّ فَيقُولُما هُ لَا أَلْمَا المِمُ إِلاَّ وَلِينَ أُولُكُ الْدِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْفَوْلِ فِي أَمِمَ فَلْخَلْتُ مِنْ اللَّهِ مِنَا يُجِنَّ وَالْإِنْسُ لَهُ مُمَا نُواخَاسِ مِنْ وَلَحِثُ لَ وَرَجًا مِمْاعِلُواْ وَلِيوَ فِيهُ مُاغَاطُهُمْ وَمُرِلانظِلُونَ وَيَوْمُونِهُ الله ينكفرُ واعكالنّا فِي أَذْهَبُ مُرطَبّا إِيكُمْ فَي عُونِكُمُ وَ التُنْاوَاسْمَنْعَتْم بِأَمَالَهُومَ فِي أَنْ اللَّهُ وَالْمُونِ عِلْكُ الْمُ لِسَنَةَ كَلِيْدُونَ عِلْ لَارْضِ فَيْرِلْحِيُّ وَعِلْ كَنْزُنْفُسْفُونُ وَادْكُرْاخًاعًا فِي إِذْ ٱنْدُرُفُومَهُ بِالْا وَفَلْخُلُكِ النَّالُدُونِ لَيْنِ بَلَيْرُ وَمِنْ حَسُلُمُ الْمُ يَعْلَمُ الْمُ اللَّاللَّهُ إِنَّا فَانُ عَلَيْكُ وَعَلَابَ وَمِعْظِمْ قَالُوا اَجِيْنُ الْأَنْ وَكُنَّا عُنَّا فِي أَنَّا إِنَّا مِنْ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّ وَنَ السَّادِ مِنْ فَالَاتِّمَا الْفِي أُعِنْكَا لِلْهِ وَأُبْلِغَكُمْ

المنقؤلون افتراه فخل فافتركينه فلاتمل كون ليمن الله تَنَيَّا هُوَا عَلَيْهِ الْفُيضُونَ فَي الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل وَبَنِيكُمْ وَهُوَ الْعَتَ عُورًا لِتَحْيُمُ ﴿ فُلْمِا كُنْتُ بِدُعَامِنَ الله يل وما أدرى المعالية على ولا يكر إن الله الما الله مَا بُوحِي لِيَّةِ وَمَا آَمَا لِأَنْ مُرْجُهُ مِنْ فَأَلْ رَالْمُوْلِ فَأَلْ رَالْمُوْلِ فَأَلَّ مِنْ عِنْماللهِ وَكَفَرْ أُونِهِ وَشَهَادِ شَاهِ مَنْ عَنِي الْمِثْلُ عَلَى سِيلَهِ فَأَمْنُ وَاسْتَكَ ثَرُمُ إِنَّا لَهُ لَا بَهُدِي أَلْقُومَ الفالمين وفال الدين كفروا للذين منوالوكات حَرَّا مَا سَتَفُونَا لِيَهِ وَاذِلْيَهَا كُولُونِهِ فَسَيَعُولُونَ منكافك مَكُم ومِن مَن الديث الموسى المامًا وُرُحَدُ وَهُذَاكِ تَاكِمُ صُدِّ فَالسِّأَمَا عَيَّا للُّنْ وَالْدَبَرُ ظُلُوا وَلَهُ ذَى لَلْمُسْنِينَ إِنَّا لَدَيْنَ فَالُوا رَيْنَا اللهُ أَوْ السَفَامُو اللَّحَوْفِ عَلَيْهُ وَلا هُو يَحْرَبُونَ اولئك أضاب فحت فالدين فيهاجزاء بماكانوا فِعُكُونَ ووصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَبْرِاخِسَانًا حَلَكُهُ المُنْكُ مْهَا وَرُضَعَتْ مُكُفًّا وَحَمْلُهُ وَفِي لَهُ مُلُونَ مُن اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الله وربيا ورجيران أشك ونعيناك التي نغت





الدِّينَ فُلُوا فِي بِسِلِ اللهِ فَلَنْ فُيْلًا عُمَا لَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُولِ مُلِونًا لِمَا مُنْ وَيُرْخِلُهُ وَالْمَا فَعُومُهُمُ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا المنوان موروا الدبيص ويثبت ونامكم وَالنَّذِينَ كُفُّ رُوافَعُنسًا لَمْ وَأَصْلًا غَالَمْ ذَلْكِ إِنَّهُ مُ كيهواما أنزكالله فأخيط أغاط في الكليسروا في الأرض فَنظُولُوا لَكُ كَانُهُ الْمُن الْمُنْ فَي لَهِ مُولِدًا لِللَّهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَّهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَيْكَا فِينَا مَثَالُهُ أَذَٰلِكَ بِأِنَّ اللَّهُ مَوْلَ الدِّينَ المَوَّاوَاتَ الكافرين لامولية في إنّا لله يُذِخِل الدَّين المَوْاوَعَلِقُ ا السَّالِياتِ بَيَّالِ بَجْرَى مِنْ يَخِينُهُا الْإِنْادُوالَّذِينَ فَكُولُوا بَمُنْعُونَ وَيَا كُلُونَ كَمَا نَاكُلُ لِاشَامُ وَالنَّا وَمُؤَى لَمُهُمْ وكابن فرقه في السنة في من قريدا التي خركات آمناككا هم قلانا مِرَهُ وَأَوْتُكُونَ لَا يَعْلَمُ الْمُرْتُونُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ نِيْنُ لَهُ سُومُ عَلَهُ وَالنَّعُوا أَهُوا ءُهُمُ مُثُلُ الْحَيَّةُ النَّي فُعِلًا المنقوق أبها أنهار من المغير السين والهادم فالي مُنْعِبَظُعْمُ وَانْهَا وَمِنْ حَسِمِ لَيْنَ الشَّارِيْنِ وَانْهَا وَمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللّ مصفى وهرونها من الشراك ومعفة من المراكم الموخالان التارو ففواماء حبيما ففظع أمعاءهم وَمِنْهُ مُعْمِ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُعَالِمِينَ مِنْ الْمُوَامِنَ عِنْدِاكَ فَالْوُا



مَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَكَرِهُ وَارْضُوا لَهُ فَأَخْطُ اعْالَمُ اللَّهِ امرحسب الدبن فلوم مكن أن فيجرج الله اضغا ولؤنشاء لازمناك فمفكر فلكرف مافروللع فبكم في فَيْ الْقُولُ والله لَهِ الْمُ الْعُلِيدُ الْمُعْ وَلِينَا فَالْمُ حَيْفَاكُمْ الجاهدين في الصابح كوينا وكفارك إِنَّ الدِّنْ كَارُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَا عُواالَّهُ مِنْ مَنْ يَمْ الْبُيْنَ فَمُ الْمُ لَذِي الْمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّلِيلِي اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّلِيلِيلِي اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُولِ مُنْ اللَّالِمُ لِلَّا لِمُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهِ مِنْ اللّ الفاكم المي المين المؤاطبيعوالله واطبيعوالله ولانطار الغالكم وكالدنك فرواوصد واعن الله فرمَّانُوا وَهُرْكُ فَارُّ فَلَ اللَّهِ فَرَاللَّهُ لَكُمْ فَالْهُمُوا وَلَدُعُوا إِلَى السِّيِّ إِنَّا لَهُ الْمُعَلِّونُ وَاللَّهُ مُعَكِّمُ وَ لَنْ بِرَكُ وْ الْعَالِكُمْ الْمُنَّالَكِينَ النَّيْالِيَّ وَلَهُوًّا وَانْ تُوفِينُوا وَلَتَ عُولُ إِنْ فَالْكُونُ الْمُؤْرِدُولُالْمِ مِنْ لَكُمْ امنوالكم إنهيَّالْكُمُوهَا فَيُعْمَرُ مُعَلِّوا وَجُرْج اَضْغَانَكُ مُ هَمَالَنْ فُولُاء تَلْعُونَ لِلْفُصِّقُوا فِي سبالله فيك من يُغِلُّ ومن يَخِلُّ ومن المُعَالَمُ المُعَالَمُ عَنْ فَتُوبَ } وَاللَّهُ الْعَجْ وَاللَّهُ مُرالِفٌ عَرَّاءُ وَإِنَّ وَكُوالِينَ وَكُوالْمِينَ اللَّهِ اقَوْمًا عَنْ الْكُورُ وَلَا يَكُونُوالْمَنْ الْكُورُ

الذبنا يعونك يخت الشيخ فعيكما في فورم فانزك السَّكِينَةُ عَلَيْهِمُ وَأَمَّا بَهُمْ فِعَا فِي اللَّهِ مِنْ وَمَعْ الْمِحَةُ بِيرُهُ أخذونها وكانا لله عزاعكما وعكدا الممعان كَبُرُ الْمُدُونَهُا فِعِكُ لَا كُمُ فِلِينَ وَكُفَّ ابْدِي النَّاسِ عَنْكُمُ وَلَقِكُونَا يَهُ الْوُمِنِينَ وَبَهْدِيكُمُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وأخرى فرفت وواعليها مذاخاط الله يها وكان الله على كُلِّيَّةُ قَدِيرًا وَلَوْقًا لَكَ الدِّينَ هَا لَكُولُوا الْأَدْ المُولا عِدُونَ وَلِيًّا وَلا بَصِيرًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى خَلْتُ مِنْ فَكُولُ عَبِدُ لِيكُ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَهُوَ الدَّى كَالَّهُ وَهُوَ الدِّى كَالَّهُ وَهُوالدِّى كَ الله المنافة عَدُوا لِمَا الْمُعَالَمُ الْمُطْلِقَ اللَّهُ الْمُوالِمَةُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَظْفَرُ مُعَلَيْتُمْ وَكَانَاللَّهُ مِمَا نَعْمُونَ بَصِيرًا فَمُ الَّذِي كَفَرُوْا وَصَدُّ وَالْمُ وَعِنَ الْسَجِيدِ أَكْمَا مِوَالْمَذَيِّ عَكُوفًا انْبِلْغُ مِحَالَهُ وَلَوْ لارِجَالُ وَمُنْوِنَ وَلِينَاءُ مُؤْمِنًا عُلَا لأنقلوه النظوه فضيك منهمعة بغرايا ليُنْخِلُ للهُ فِي حَمَيْهِ مَنْ لَشَاءَ لُونَرُ بِيُوالْعَكَبُنَا الَّذِيِّ كفتووامينه مفارا البيا وذبعكا الذبن كفووا فَالُوبِهُمُ الْمِيَّةُ حَيَّةً الْجَاهِلِيَّةِ فَانْزَلَ اللهُ حَيْنَهُ عَلَارَسُولُهِ وَعَلَالُؤُمِينَ وَالزُّمْهُ مُنْ كَلِيمَةُ النَّقُوعُ لَ

مِنَ الْأَوْالِ شَعْدُنَا آمُوالْنَا وَأَمْ لُونَا قَالْتُ مَعْدُ فِوْلُنَا يَعُولُونَ كِالسِنَيْمِ مِالْمَيْنَ فُلُومِ مُعْ فُلُومِ مُعْفُلُ مُعْزِيلِكُ لَكُمْ مِنْ الله مُسْمِيًّا إِنْ لَادَ بَكُوضَيًّا أَوْ أَوْادَ بَكُونَفَعْتًا بَلَكَا نَ اللَّهِ إِلَا مَلُونَ حَبِيرًا مُعَلِّنَا فَأَنْ أَنْ أَنْ مُعْتَلِبًا لِي وَلَ وَأَلْمِوْ اللَّهُ لِيهُمُ أَنِكُا وَزُيْزِ فِلْكَ فِي فُلُونِهُمْ وَظُنَدُ أُطْنَ اسْوَ وك المرفق الوك ومن الفومن الله ورسوله فالم أعكنا ليكافين عبرا وللوملك التمواك والأن بَعْنُ عِنْ لِمَا أَوْ وَبُعَالِي مِنْ لِينَا أَوْكُانَ اللهُ عَفُودُ النَّا سَيَعُولُ الْمُنْفُونُ إِذَا الطَّكُفُتُمُ الْمَعَنَا فَرَلْنَا خُدُوهِا ذَرُونَا سَيْعَكُ مُرُدُونَ أَنْ لَيْ لَوْ اكلامَ اللَّهِ قُلْ لَيْسَعُونا وَرُونَا سَيْعَ فَلْ لَيْسَعُونا كَنْكِمُ فَاللَّهُ مِنْ فَكُنَّ فُلْكُمْ فُولُونَ بِلْحَدُودُ وَيَنَّا بُلِكَا مُول لايقفهون الإفليلاف للغاهين والاغراب سندعون الْفَقَوْرِ أُولِيَا أُسِرُ الْمُدِينِ فَيُتَا الْوَيْهُمْ أَوْلَيْكِمْ أَوْلَيْكِمْ أَوْلَيْكِمْ أَوْلَيْكِمْ وَانْ صَلِيعُوا بَوْنَكِ مُمَّاللهُ الجُرَاحِينَ أَوَانَ مُؤَلِّوا مُمَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ كُيْ يَنْ كُوْغُنّا أَالِمِي الْمُسَافِ لَيْنَ عَلَى الْمُعْلِحَ مِنْ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمَ الْم وَلاَ عَلَىٰ لاعْبُ حَرْجُ وَلاَ عَلَالْمِ بَضِحُ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ بَعِنَى فَيْخِيَهَا الْأَفْادُوْمِنَ اللَّهُ الْأَوْمِنَ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ الللْمُ اللِمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ اللَّالِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِ مِنْ الْمُنْ اللْمُنْ





ولانكيز والفشك وكالنابرة الإلفا طينش لامن الفيرة ويعينا لإيمان ومن وينيث فاولظك فمرافظالون الله الدينامنوا خرك واكثيرام الظن وتعض الطن أفرولا بخسك واولابغنت بضكر بفضا الجيا كالكر ان أع كَ لَكُن رَجِهِ مَنْنًا مُكِرَهُ مُونِ وَالقَّوُالسَّالِ الله تَوَابُ رَجِمُ لَا إِنَّهُ النَّاسُ أَلِا خَلَفْنَاكُ مِنْ فَكِمَ وانتفى وعلنا وشعوا وقبا فليغاد فوالأناكمة عِنْكَا لِلْهِ ٱلْفُنْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ حَبِّي فَالْتِ الْأَوْابُ المثنا فلأنؤمنوا وللكن فوكواك كتنا وكمأ يكفل الإماي فَ فُلُوكِمْ وَانْ لُطْعُوا الله وكرسُولَهُ لا بَلْضَ مُن الْفَاتُم شُنَيًّا إِنَّ اللهُ عَنْفُودُ رَجِيم المُنَا المُؤْمِنُونَ الْبَيْنَ الْمُوا بالله ورسولة تكفيزنا بؤاؤخامت دوا بامواليم وأنفريه في سبيل الله أولكات فرالصاد فون في فل العراق الم بدبيخ والديك أما فالسكموات ومافا لازض الم بِكُلْ شَيْعُ مَلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا عَلَى الْمُحْدِينَ الْمُعْمِنُ عَلَيْكُمُ أَنْ عَلَيْكُمُ الْمُعْمِنُ عَلَيْكُمُ أَنْ عَلَيْكُمْ اللامانانك مصادمين الكاله كيكم عيب السيطوات والارض والمدبصي بما معتملون



النيومن حيل أوريد المسكنة المسكفة المانعن المهير وعن الشمال العناف ما ملفظمن قول الألدير دويث عَسَدُ وَخَاوَتُ سَكِينَ الْوَيْتِ بِأَكِيرُ وَالْ مَاكُنْ مِنْ مِنْ الْمِينَ وَفَعْ فِي الصُّولِيدُ الْ يَوْمُ الْوَعْلِيدِ في عُلْهُ مِنْ مِنْ الْكُلْفَا عَنْكُ غِطًّا وَكُ فَصَرَّاتِ اليور عديد وفالقريه فالمالكرة عيد الفيا فيحقتم كأكفأ رعبيد المناع للجنه فعلام المنتح المالية المالة المالة المالية ا فأكفّ يُنهُ رَبّناما أَطْعَينُهُ وَلِكِنْ كَانَ فِيصَلَا لِمِيدٍ فَاللَّهُ عَمْوالدَّى وَقَدْ فَلَّمْ فَاللَّهِ عَلَا لَيْكُمْ مِالْوَعِيدُ مَالْبُدُّ لُالْفَوْلُ لَدَيِّ وَمُا أَنَا يَظَالُو لِلْعِبِيلِ يَوْمِرَ يَقُولُ فِهِمُمُ هُلِ أَنْكَانِ وَلَقُولُهُ لَمِنْ مِنْ إِلَّهِ وَأُذُلِفِتِ أَلِينَةُ لِلْفَالِينَ غَنَوْبِ إِلَّا مُا تُوعَدُهُ ليكل والسحفيط منحيني الخمن العتب وجاء بفَلْبُ منبيك أَدْخُلُوهَا لِسَالْمُ ذَالْكَ الْوَمُ الْخُلُومُ المرمالية أون فيهاولك المربية وكزا فلكا قالم مِنْ مَنْ الله وَمُوالسُّنَّا مِنْ مُنْ اللَّهُ وَمُلْ اللَّهِ وَمُلْ مِنْ اللَّهِ وَمُلْ مِنْ اللَّهِ وَمُلْ مُنْ

المتناب الإليم وويوموسان أرسلناه إلغ يعون بينطأن بني فتولي ركينه وفالسارا وعنون فَاخْذَا وُحِوْدُ وَسُدْنَا هُمِنْ الْمُرْفِقِ الْمُرُوهُوكُ لِمُعْلَوْنِيْ عاد إذ أرسَلنا عليهم التي العسقيم مانك في المانك في الما عَلَيْهِ الْإِجْعَالَتُهُ كَالْمِيمُ وَفِي قُوْدَ إِذْ فِي الْمُمْتَعُواْ محتى بي فعنواعن مريقه م فاحد الماعت أ فَقُرِينَظُونُ فَمُ السَّيَطَاعُوامِنَ فَيَامِرُومَا كَا نُوامُنْكِمْ وَتَوْمُرُونِ مِنْ فَالْمُرْكُمْ كُلْ فُواقَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءُ بكناها بإيدوا فالموسيغون والارض كرمشناها فيغ الْمَاهِدُونُ وَمِزْكِ لَهِ خَلَقُنْ الْوَوْجَبِرِ فَكُلُّمْ اللَّهُ اللَّ فَقِرُ وَالْكَالِيرُ إِنَّاكُمُ مِنْ لَهُ بَهُ بِي اللَّهِ وَلَا بِتَعَالُوا مُعَالِمًا إلْمَا أَخَرَانِ كُمِنْ فَنَدِهُ بِنَ كُونُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَكُا لِذَيْتِ مِنْ يَلْمِينُ يُسُولِ إِلَّا فَالْوَاسَاحِ الْوَصِوْقِ الْمُقَاصَوْلِيدُ المُرْفُونُ طَاعُونَ فَوْلَعْنَهُ مِنْ فَالنَّكَ مِسَاوِمُ وَذَكِ وَفَا ثَالِدِكُ إِي نَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَفْكُ الخن والايش الاليعندون مااديد فيهم فروق وما الْبِيْاَ نَافِطُعِونِ إِنَّالَةُ مُوالِرُّونَا فَخُوالْمُونَا الْبِيرِ فَإِنَّ لِلدُّبْنَ ظُلُوا ذُنُورًا مِثُلَةً نُوسِ إضَّا مِيمَ فَلا يَسْتَغِيلُورً

ذرقوا فننك والمالدي فيرته التستعاون إِنَّالْمُفْتُ بِنَ فِي حَيْلًا إِن وَعُنُونِ الْعِلْدِينِ مَا اللَّهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوافِ لَ ذَٰلِكَ مُسْتِنِينَ وَكَانُوافَلِكُومَنَ اللَّهِ إِلَّهُ مُنَالِلُهُ إِلَّهُ مايهجيون وبالاسف رمرسين فنفرون ويفي الموالم حقّ السَّالِ وَالْحَدُهُ وَوَالْمَ الْمُوفِينَ وَفِي نَفْتِهُمُ أَفَلا مُنْهُرُونَ وَفِي الشَّمَاءِ رُزُقُكُم وَمَا تُوقِيُّ فورب السَّمَاءُ وَالارْضِ الرِّحِيُّ فَيْ الْمَالَكُمْ شَطِّعُونَ الْمُ مَالَ شَكَ عَدِيثُ صَيْفِ إِنْهِيمُ الْمُصَوَّمِينَ الْمُ الْهِ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَنَا لُواسَلَامًا قَالَ كُلُّ مُوْفَعُ مِنْكُمُ وَنَ فَرَاعُ الْأَهْ لِهِ فَا مَعِيدًا لِهُمَا فَعُرَّهُ الْمِهُمُ قَالَ الأناكلون فاوجس في مخصة فالوالانحف وَكُشَّرُوهُ بِفِ لِامْ عَلِيمٌ فَأَفْلُتِ امْرًا تُدْ فِي مَنْ فَصَرَهُ فِصَكَّا وَجَمَّ هَا وَقَالَتُ عَجُوزُ عُصَيْرِهِ فَالْوَاكِذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ الله هُوَالْحَكِيمُ الْعَلَيْمُ فَالْمُاخَطِيمُ أَنَّ الْمُسْكُونَ فالوالنا أرسي المالي فوفي ويون النزير الكالمخ ارة مِنْطِينِ مُسَوِّدُةً عِنْدُرَيْكَ لِلْشَرِفِينَ فَالْمَرْجِنَا مَرُكَانَ فِيهَامِنَ لِغُوسِينَ مِنَا وَعُدِمًا فِيهَا غَبَرَتِهِ فِي سِ الْمُنْ لِينَ وَيُركُ فَا فِهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

العور



فؤيل النبين كفروا من تؤميه والذي يؤعت لدون والطور وكتاب سطور في دور منافور والبكيا المعنور والسقف المرفوع والعزالسيور الكفات دَيْكَ كُوْافِعُ مُالْدُمِنْ دُافِعِ الْمُوْمِكُونُ السَّمَاءُ مُورًا وَلِسَائِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُكَاذِينِ الذب المراعض للعبون وورنك عون الناريجة و هانو الثار التي التي المكرّبون المنتفظ المائم الانبضرون إضكؤها فاضروا ولانصر فاسكاة عليكم اِمَا يُخْرُونَ مَا كُنْ فِي مُلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلُونَ اللَّهُ مُلُونَ اللَّهُ مُلُونَ اللَّهُ مُلُونَ مُلْكُونَ مُلَّالًا مُنْ اللَّهُ مُلِّلُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وتعتب فاكهين عما الله مريد ووفي مريد علاء الجي كُلُوْا وَاللَّهُ بِوَاهِمَتُ الْمِلْكُ الْمُعْلَوْنَ اللَّهِ مُنْكِينَ عَلَى وُرِمَصَعُونَ وَرُودَوَجِنَا فَمْ يَحِوُرِ عِينِ والذيرا مؤاوا بعته فردر في المان كفناميم دُرِّتُهُ وَمَا الْمُنَا فَيْ مِنْ عَلَمِهِمْ مِنْ شِيْعً كُلُّ مِنْ عِلْمَا كست رهين وامندذ ناهريب كيروكم ماستهو يَنَّا زُعُونَ فِي هَا كَاسًا لَا لَعَوْفِهَا وَلَا نَاشِيهُم ا

المعتفون أبوملابعن عنه كيدهم سباولاه الم النبيغون الأانطن ومانهوى الانفيدي والتناجاء كمن وَانْ اللَّذِينَ ظُلُوا عَنَا أَادُورَ ذَلِكِ وَالْحِنَّ الْمُؤْكُولُ الْمُعَلِّمُ مِنْ رَبِهِ مُ الْمُ كَدِّنَّ كُمُ لِلْالْسُنَا إِنَّا مُنْ فِيلِمُ الْمِرْةُ وَالَّا واضبر ليك وربك فاتك باغ بناوسية عيذريك فكرض كلي فالمسلوات لانفي شفاعهم مسايا الإرز حِينَ فَقُونِ وَمِنَ لِلسِّ فِي الْمُسَانِينَ وَ وَإِذِا وَالْجَنِي بعندان باذكالله يمرك فيأة وكرضي إن الدين يؤمن بالاخ واليست موك الملائك المتمتة الانتي وما لفرية عَلَّمُ إِنْ يَعَيُّونَ إِلَا النَّطَنُّ وَإِنَّا لَظُنَّ لَا بِعُنِي مِنْ لِلْوَقِّ مُثَنَّا وَالْغِنَ إِذَا هُولِي مُمَاضَلُ صَاحِبُكُمُ وَمَا عُولِي وَمَا فاعض ولا العنوي الماكانية بنطوع لهوى إن هوالاوخي وعي علمه شديد ذُلِكَ مَنْ لَعَهُ وْمِنَ الْفِي إِنَّ إِنَّ رَبَّكِ هُوَاعَلْ مِنْ صَلَّا القوى دومرة كاستوى وهو الأفوا لاغطا عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعَلَمْ مِنْ الْمَتَادَى وَلِيْهِمْ الْفَالْتَمْلُولِ أَرْكُ فِي اللَّهِ مَكَا زُفَّا بِ قُوسَيْنِ إِوَا ذِي فَاوْدِ وَمَا فِي لَا رَضِ لَهُمْ فِي الدِّينَ السَّا وُالْمِاعَلِوُ ا وَيَرْبَى الدُّبُّ العَبْين مَا أَوْحَى مُلَكَ نَبُ الْفُوادُمَا وَايَ أخسنوا بالمستنى الذين يجنينون كباغ الارو اقتماروية على المي ولف درا وتزلة أخرى وا الفواحِشَ الْإِللَّةُ إِنَّ زَبَكُ واسِع المعَ فِي فَ هُو اعْلَمَ عِنْدُسِ دُرُوْ الْمُنْفَى عِنْدُهَا جَنَّهُ الْمَاوَى الْدِ بخرافه المشاكرين لارض وإذ النزاجية في طور المالة يغشى السِّدُرة ما تغشي مَّا ذَاعَ الْبَصَي وَمَا طعي اللَّهِ فلاتكوا الفيك مهواعلامناقي الزاناللك لقَدُدُا في في إياك ربيم الْكُ برى الوَّا اللَّهُ تُولِي وَاعْطِ فِلْلِلْ وَاكْدَى اعْنَدُهُ عِلَى الْعَبْب وَالْعَرْقِي الْمُوالِثُالِثَةَ الْأَخْرَى اللَّمُ الدُّكُولَةُ هُوَيْكِ أَمْ لَوْيُدُ أَيْمًا فِي صُحُفِ مُوسَى وَازْهِيمَ الْمُنْفِ لِلْكَازِدُ اقِيتُمَةُ صِنْهِ إِنْ هِمَا لِأَلْسَالِهِ الذَّى وَلَيْ الْمُؤْرِدُ فَازِرَةً وَذَرَاخُرَى وَانَاسِنَ سميتموها انفروا بالوك فرما الزكالله بهام سلطا الانسان لأماسعي وانسعته سوف برى

كأنته خزا دُسُنتُ و مُنطعين كِالمَاعِ يَقُولُ الكافرة وكالمانورعس كالكتب فبلم فورنوج فَكَذَبُّواْعَبُدُ الْوَالْمِعِنُونَ وَازْدُجِي فَكَفَارُيِّهِ إِلَيْ مَعْلُوبٌ فَانْضِرُ فَقَعْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءَ بَمَاءِ مِنْهُ عِير وَجُوْنَا الْأَرْضَ عِنْوَا فَالْتَكَيِّ الْمَا يُعْلَى مُ الْمُرْفَافِ لِدَا وَحَمَلْنَاهُ عَلَيْ السِّ الْوَاجِ وَدُسِرُ مَجَدِي عَاعِبُنِياً كَلَّا النكائكي ولت نتركا ها أية فهل في تحديد مَكِيفُ كَانَعَذَا بِي كُنْدُ وَلَقَ مُدَيِّزُ كَالْفُرْ إِنْ لِلَّذِي فَهُلُونُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وَنُدُونُ إِنَّا ارْسُلْنَا عَلِيهُمْ رِجَّا صَهُمَّرًا فِي وَمِحْيِرُ مستيم النوع الناسكانة فراغا ديكامنوس عَكَيْتُ كَا زَعَنَا بِي وَنُدَدِ وَلِعَتَ ذَكِيْنَ الْقُرْانَ لِلْنَكِ فَعُلْ فِي مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِّلِّهُ اللَّهُ الْمُلِّلِّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّا مِثَا وَاحِدًا مَنْعِينَهُ أَيَّا أَذًا لَغِي صَلَا لِ وَسُعْرُ فَ وَ أَنْفِي الْذِكُ فِكُنَّهُ وِمِنْ يَهِنِّنَا بَلْهُوكَ ثَمَّا كَاشِرٌ سَيْعًا إِنَّ عَمَّا مِنَ الْكُثْنَا الْإِينِ إِنَّا مُنْ اللَّهِ النَّا فِرُفِينَةً لَمْ فانفيه فرواصطبر وبيته وأن الماء فيتم بيهون كلُّشْنِ يَخْضُ فَنَادُواصَاحِكُمْ فَعُنَاطِي

وينها المرف في الدان المنافق المانية هُوَاضِيكَ وَانْكِي الْوَانَةُ هُوَامَاتَ وَاجْلُ وَانَّهُ خَلَقُ الرَّوْجِيْنِ لَنَّكُ وَالْانِي مِنْ طَفَةِ الْمِاسْتَى وَاتَّعَلَيْهِ النَّشَاءُ الْأَخْرِي فَاللَّهُ هُوَاعْنَى وَاللَّهُ هُوَاعْنَى وَاللَّهُ مُواعْنَى وَاللَّهُ وَانْهُمُورُبُ الشِّعْنِي وَأَنَّهُ آمَنَاكَ عَادُ الْأُولِي ا وَمُؤْدِدُهُما أَنِعِي وَقُورُنُوجٍ مِنْ أَسُلُ مُمَا نُوا مِرْظُمُ وَاطْفِي وَالْوُنْفِيكِ الْمُولِي فَعَنَتُهُما مَاعَسَى فَبَايِّ الاور تريك مَمَّا رَيْ هَمْ مَا مَا يَدِي مِنَا لَهُ مِنَا لَكُ يُدِا لِأُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله ازَفَرِ الْاِرْتُ الْمِينَ فَالْمِنْ وَنِاللَّهِ كَاشِفَ اللَّهِ كَاشِفَ اللَّهِ كَاشِفَ اللَّهِ كَاشِفَ اللَّ أفين له ناالحدث فيجنون وتفعكون ولا يمون والم ساميدون فاسخت دواتواعت يدواها افِتُركِ السَّاعَدُوانشَقَ لَعَنَى وَالْبِهِ السَّاعَدُوانشَقَ لَعَنَى وَالْبِهِ اللَّهُ الْعِيْضُوا وَيَقِوْلُوا سِعْمُ سُتِمَ اللَّهِ وَكُذَّبُوا وَالتَّعُوا الفَوْاءُ فَمْ وَكُلَّامُ مسنق ولفت بجاء هرفين لانباء ماب وفرد خِكَةُ المِنَهُ فَمَا لَغُنِ الشُّلُدُ فَوَ لَعَنَّهُمُ بُوْمَ مَذِعُ اللَّهِ النَّيْجُ لَكُرُ حَسَّعًا أَضًا وَهُمْ يَعْرَجُونَ مِنَ الْإِمْلَاتِ

وَكُلُّ عِنْ وَكُلِّ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ وَهُمَ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ عَنْ مُنْ اللَّهِ مُفْلُدُونِ مُنْ اللَّهِ مُفْلُدُونِ وَهُمَ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ عَنْ مُلْكُلُّ وَمُنْ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

الرَّمْنُ مُّلَّمُ الْفُرْانِ خُلِقًا لِإِنسَانَ عَلَيْهُ الْبِيانَ الشمس والفتر محسنال والعين والشور يسخان والسينماء وعفها ووصع المنزان الأنطعوا فالمزاد وَالْمِيمُواالْوَرْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَخْتُمُ وَاللَّيْلِانُ وَالْمِحْدَ وَضَعُهَا لِلْأَنَامِ فَيِهَا فَاكِيَّةٌ وَالْعَنْ لَذَاكُ الْأَكَارُ وَالْحُتُ دُوالْمُصَفِ وَالرَّيْمَانُ فَيَالِي الْمُورَجِّا لَكُمْنَاكِ مَنْ لَا الْمِنْ مُنْ صَلْفًا إِنَّا لَعُنَّا إِنَّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ماريج مِنْ إِن هُاقِ الْأُورَيْكُ مَا نُكَيِّبًانِ رَبُ الْمُشْرِفَانِ وَرَبُ الْمَعْرَمِينِ فَهِ إِيَّالْهُ وَرَبِيًّا لِكُونَادِ مُرِجُ الْمُحَرِّنِ لَلْفِيْنِ إِنْ مِينَا فَالْمَرْبُحُ لَا بِعَيْنَا إِنْ مُبَاعِي الآرثيكا نحقة بالم ويخرج اللولوك المنان فَاقِالاً رَبِّكُمَانُكَ يَبَانُ كَمُانِكِارِالْمُشَاكَ فِالْعِيْكُ الْمُعْلَمْ فَيَاقِي الْمُؤْتِيكُ الْحُدِيدُ اللَّهِ فَكُونُ اللَّهِ فَكُونُ اللَّهِ فَكُونُ اللَّ مَنْ عَلَيْهَا فَالِ الْوَسِمِ وَمِنْ وَمِنْ وَمُولِكَ وَوَالْكِلَالِ وَالْإِلَاقَ

مع عَمْ اللَّهُ مَا يَعْمُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا صَفِيَّةً وَاحِنَّ قَكَا فُواهَتَ مِ الْخُنْظِيِّ وَلَقَتَ لَكُيِّمُ الْ القال النَّفِ مَعْلَمْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المُكُذُرُ أَنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُ لِمُ السَّالِلَّا لَا وَالْحَيْمَا بسيخ تغير من الكائم والمائم والمائم والمائد انذر مُرْيَطِسُنَنَا فَكُمَا دُوْا بِالنَّذِرُ \* وَلَفَكُدُوا وَدُوهُ عَنْ صَيْفِ فَطَيَ الْعُنْهُمُ فَدُوْفُوا عَلَا فِي مُنْكُرِ وله المجهد المراق عنا عمسني و منوفواعنا إ وَنُدُرُ وَلَقَ لَكُمْ إِلَا الْفُتُوانِ النَّفِ وَلَكُونُ فُكِّلُمُ الْفُتُوانِ النَّفِ وَلَكُونُ فُكِّلُم ال ولت ماءً الفرعون النُّذر المَتَّوْالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فاحذنا فراحن وعرفيف ويستاك فترميث اوُلْكَ مُرَامَ لِكُمْ بِمَاءَ وَفِي لِرَبِي الْمِقُولُونَ مُنْجِعِهِ منظم المرابع ويولون الأسو الماسات مَوْعِينُهُ وَالسَّاعَدُ ادْهِي وَاحْدُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَالِ وَسُعَيِرُ يَوْمُ لِيُعَبُّونَ فِي النَّارِعَلَى جُومِهُمْ دُونُونُ اسْ سَكُرُ إِنَّاكُ لَيْمَ خُلَفْنًا وُ بِيَكُرِيرٍ وَمَا أَفْرُ الْأُوالِينُ كُلِّغِ وَالْبَصِرُ فُولَتُ لَاهَلَكُمْ أَنَّا فَهُلُونِهُ لَكِي وَكُلْ مُنْ فَعَلَى فِي الْأَسْرِي

الكران فيهن فاصراك العرف ويطيفهن الساقلة وَلَا خَالَ فَ فَا إِنَّ الْمُ وَنْفِكُمُا لُكُونًا إِنَّ كَا مُنْ الْيَاقُوكُ وَلَلْمُجَالُ فَيُكِاكِنَا لَا وَرَجُكُمُ الْمُكَيْنِ إِلَى مَنْ جَالِمُ الْاخِنَانِ الْأَلْوَ الْإِخْنَانُ فَيَا كَالْأَنْكُمُ الْمُؤْتِيكُمُ الكُنِّهُ إِنَّ وَمِنْ وَمِهِ مَاجَنَّا إِنَّ فَبَاقًا لَا وَرَبِّكَا لَكُنِّهِ مُنْفَأَمُّتُ إِنَّ فِإِيَّالْا تَرْبُكُمْ الْكُتِّذِالِ فَهِمِا عَيْنَارِنَشَاخَتَارِنَ فَيُايِّيًا لِأَوْرَبِكُمْ لَكُدُّهِ الْفِي فيهرما فأهَرُّونَغُلُورِمُّانَ فَيَاتِيًّا لاَوْرَبُكُمُّا مُلَيْنًا فِي مِهِنَّ حِيْنَاتُ حِسْنَانُ مِهِا كَالْوَدُونِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ حُوَّدُمْ فَعُمُولِاتُ فَالْحِيْلِ الْمِنْ الْمُعْلِقِيلِ الْمُورِيمُ اللَّهِ وَيَكُمُ اللَّهِ الْمُ المنظونه فالنزق لم فوق المان مناي الوريكا الكيَّانِ أَنْ صَحْكِمْ بِي عَلَى وَفِي حَمْنِ وَعَفَرَي حِيلًا فَيُاقِيا لَاءِ رَبِينِ الْكَ يَمَا لِي مُنَا وَلَا الْمُرْتِلِ في الخِلالِ اذاوقت الواقعة اليتراوفيها كاذب خَافِضَةُ لَافِعَتُهُ الْذَارِجْتِ الْأَرْضُ رَجَّاهُ وَلَبْتُ الجنالكينا وكان مناء منبئا وكنزاذ فاجا

فَيَاغِ الْمُورِيكُمُ الْكَانِدِ إِلَى لَيْسَيِّلُهُ مَنْ فِالسَّمْوَاتِ وَأَلاَرْضِكُ كَوَمِرُمُونَ فِي أَن فَبَاقِي الْمُورِي اللَّهِ وَيَكِمُ الكَّوْالِ سَنَفَرَغُ لِكُمْ النَّهُ النَّفُلُانِ مُنَّا فِي الْمُؤْتِرِ فِي النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيّ المعشر المن والدنس إن المنظمة من المنفذة والمن الفارية السَّمُواتِ وَالارضِ فَانْفُ نُولُالانَفُ دُونَا لِأُسِلْطَانِ فَاقِنَا لَا وَتُرْتِكُمُ الْكُذِبَّالِ الْمُسْلَمَكُ كُمَّا اللَّهُ وَلَوْ الْمُوالْمُونَالِيا وَيُخَاسُّ فَلا مَنْفِيرًا إِنَّ فَيَا عِلْ لا أَنْ كُلِّالُكَ يَبَانِ ﴿ فَاذِاانْشَعَتَ السَّمَاءَ فَكَانَتْ وَزْدَهُ كَا الرَّهَانِ المَّاعِينَ الاوَرَيْكِ الْمُكَدِّنِي اللهِ مَوْمَةُ إِلالْمِينَةُ لُوَكُونَ مِنْ اللَّهِ الْمِنْ وَلَا إِنَّ فِي قِالِ الْمُرْتِيكُما نُكَتْبالِ فَهِ فَ الجيهون بما فرقة خُذُ بالنَّواص وَالْافْلارِ فَبَاتِ الاء رَبِي الْهُ عَلَيْهِ مِن مُعَالِمُ اللَّهِ مِن الْمُعْرِقِ يَطُونُونَ بَيْنَهُ اوْ يَبْنَ حَيِمًا بِي قَبَّا عِنَالَا وَتَبِّمَ الْكُنَّالِةِ ولمن فات مقناء رقه بحسَّان فياي المورِّ الكالمان فَيَاقِيْ الْمُورِيِّ الْكُورِيِّ الْمُكَيِّدِ الْمُكَيِّدِ الْمُكَيِّدِ الْمُكَيِّدِ الْمُكَيِّدِ الْمُنْ فَاقِ لَا تُرْجُكُمُ اللَّهُ اللَّ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَجُنَا لِلْمُنْ يُنْ وَاللَّهِ مُنَّا قَالاً وَمُعْمِنًا

وعظامًا أستَّا لمنعُونُونَ الوَالمَا وَمَا الاوَكُونَ الْمَالَ إِنَّ الْأَوْلِينَ وَالْمِذِينَ عَجْمُوعُونًا لِمِ فِنَاتِ بَوْمِ مَعْلُومُ الْمُوالِكُمُ أَبِهُ السَّالُولُ كَالْمُكَدِّبُونَ لَا لَا كُولُ مِنْ الْمُعَمِّ مِنْ تَوْمِ فَالِوُنَ مِنْهَا الْبُطُونُ فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ مِنْ لَحِيمُ وَمُثَارِيوُنَ شُرِبَ الْحِيمُ وَعَنَا بَرُهُمُ يَوْمُ الدِّينَ وَ يَحْنُ خَلَفُ اللَّهُ فَاؤَلَانُهُ يَقُونَ أَفَرًا كُنُونًا مُنْفِئًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَنَّ الْمَا لِقُونَ فَعَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المؤك وما تخر عُسِمبُوفين لا عَلَى نَابِدُ لا مَثَالِكُون المنشِئكُمْ نِهُ مَا لَانْعَلَمُونَ وَلَقَدُ عَلَيْ النَّشَا وَالْآَوَ فَلُولَا لَهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْخُرُونُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّاللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل اَمْ يَحْنُ الزَّادِعُونُ فَكُونَشَاءٌ لِحَمَّلْنَا وُخَطَامًا فَظَلَمُ الفكيةون اللغرمون المخريخ رومون اقرابتم الماء الدي المرون والما المرائز الموري من الران المرود المُنْزِلُونَ كُونَشَاءَ جَعَالمَاهُ أَخَاجًا فَلَوْلانْشَكَ وُنَا أَوَّا بِنُوالسَّا دَالِتِي يَوْرُونَ وَالْمُ النَّا أَوْجِينَا أَمْ عَنْ الْمُسْتَوْنَ مُعَنَّجَالُنا هَا لَذَكِيَّ وَمُنَّاعًا لِلْفَوْنِ فَسَيِّ بِإِسْرِرُبْكِ الْعَظِيمِ فَلَا أَفْتُمْ عَوْا فِع العناد وم والله لقسر لونف في وعظم الله لقال

المرافي في المنت الماضاب الميت وواضاب المَثْنَمُ فِي الْمُأْتَظِابُ الْمُثْمَّدَةُ فَي السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الُكُاكُ الْمُعَرِّقُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَفَلِيلُ مِنَ الْاحِينَ مُعَلِّى وَرِمَوْضُونَةً مُنْكُ عُبَيْ مُفَتَا بِلِينَ يَطُونُ عَلَيْهُمْ وِلْمَا نَعْ عَكَلَّهُ وَتَ كِاكْنَابِ وَأَنَادِيقَ وَكَاسِ مَنْ عَيْنِ الْأَصْلَا عُونَ عَنْهَا وَلا بْزِفُونُ وَفَالِهَا فِي مَا يَعِيْ رُونَ وَلَيْمَ المَنْ مِثْمَالِيثُمْ مُونَ ﴿ وَجُورُ عِيزُ كُنَّا مِثَا لِاللَّوْلُوْ الْكُورُ جَزَاءَ مِنْ كَانُوا يَعِلُونَ لَاسِمَعُونَ فِيهَا لَعَوَّا وَلاَمَامِيًا الإفاكسلاما سلاما وأضاب المين المفاقطا بالمين في المعضَّودُ وَظَلِم مَنْ وَعُلِم مَنْ وَظِلْمَ مُنْ وَظِلْمَ مُنْ وَقُولَا مَا وَوَقُولَا مَا وَالْمُ مَنْكُونِ وَفَالِمَ وَكُثِرُ وَلَامَتُظُومُ وَلاَمَنْ وَعَلَيْ وَلاَمَنْ وَعَلِيدَ فُرُسُ مِ فَوْعَمْراً إِلَا مَنْ الْمُؤَالِثُ الْمُؤَالِثُ الْمُؤَالِثُ الْمُؤَالِثُ الْمُؤَالِكُ الله عُمَّا النَّا الْإِضَابِ الْمِينِ فَ ثُلَةً مِنَ الْاتَابِيُّ وَسُلَةً مِنَ الْاِحْنِينَ وَأَصْابُ النَّمَا لَهَا أَضَابُ النَّمَاكِ في مومو حميم في وظل تعني والمارد ولاكن م النَّهُمُ كَانُواْ مَنْ كَانُهُ لِكَ مُنْ مَنِي مِنْ كَانُوا مِيرُونَ عَلَى الْفِينْ الْعَظِيمِ فَي كَانُوا يَعْوُلُونَ الْمَالِدُ الْمِنْ الْمُكَالِمُ اللَّهِ



ينه فيها وهومعكم أينما كمشاؤوا لله بما تعلو كالمبر لَهُ مُلِكً السَّمَوْاتِ وَالْكَرْضِ وَإِلَّا لَهُ مُحْجَعُ الْمُورُ بُوجِجُ اللَّهُ كَنْ فِي النَّهَارِ وَيُوجِجُ النَّهَا رَنْ اللَّهُ فِي وَهُوكَالِمُ بنات المُنْدُورُ المِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ وَانْفِ عَوامِمًا اجْعَلَمُ مُسْخُلُفِينَ فِي قَالَةُ بِنَ الْمُوامِنِي فَي الْفُوالْمُ الْجُرْكِيرِ وَمَالِكُمُ لِانْوُمْنِوْنَ مِاللَّهِ وَالرَّسُولُ كَنْعُوكُ مِلْوَمْنِوْا مِنْ وَقُدُ اَحْدُمِثُ الْحَكُمُ الْكُنْمُ مُوْمِنِينَ الْمُوَاللَّكَ المُتِرِّلُ عَلَى الْمَاتِ الْمَاتِ الْمِيْنَاتِ الْمُؤْمِنِ الظُّلَاتِ إِلَى الْفُرِدُولِ اللَّهُ يَكُونِ وَفُ رَجِيمُ وَمَا لَكُوالًا النُفُرِ فَوَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَيْمِ مِلْ أَثُالْتُ مُواتِ وَأَلاَرْضِ المسنوع في مُمْنُ الفَقَ مِنْ عَبْلِ الفَيْحِ وَقَائِلٌ وُلِيَاتُ اعظم درجة من الذين الفي عد المن المن الما و كُلُّوعَكَاللهُ الْحُسْنَى وَاللهِ بِمَا لَعَلَونَ حَبِيعَ مَنْ وَاللهِ بِمَا لَعَلَونَ حَبِيعَ مَنْ وَالله اللَّهِ عُهِ فِي اللَّهِ فَخَمَّا حَسَّنَا فَيَضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ الْجُرْكِيُّ يومز كالمؤمنين والمؤمنان اسفى ورهزين المزم وَالْمَانِهِ مِنْ لَمُ ٱلْيُوْمِ حَنَّاتُ مُجْمِينَ عَيْتُ عَا الأنا رُخالِهِ يَ فِيهَ أَذَٰ لِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظَيْمِ بَوْمُ يَقِولُ الْمُنْ الْفِقُونُ وَالْمُنْ الْفِقَاتُ لِلَّذِينَ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

كَرَبُوكِ فَيْ كِلَّا الْمُعْلَى الْمُسَنَّةُ الْالْكُلُهُ وَنَ وَكُولُوا الْمُلْكُهُ وَنَ وَكُولُوا الْمُلْكُولُونَ الْمُكْلِمُ الْمُلْكُولُونَ الْمُكْلِمُ الْمُلْكُولُونَ الْمُكُلُولُونَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سَتَحَ يَهُ مَا فِالسَّمُواتِ وَالْاَرْضُ هُ هُوَالْمَخُرْ النَّحِبِهِ سَتَحَ يَهُ مَا فِالسَّمُواتِ وَالْاَرْضُ عُنِي عَلَيْكُمْ اللَّهُ مُلكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضُ عُنِي عَلَيْكُمْ فَكِبَرُ هُوَ الْاَوْلُ وَالْاِخُرُ وَالظَّاهِمُ وَالْبَاطِنُ وَهُو عَلَيْكِمْ فَكِبَرُ هُوَ الْاَرْضَ فِي سِتَّهُ وَالْاِهِمُ مُوالَّدَى حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ في سِتَّهُ وَالْاَمِ مُوالِّدُى عَلَى الْعُرْشُ فَيَ الْمَالِمُ مَا الْمُحَلِّي السَّمَا وَمَا اللَّهُ وَمِنْ الْاَرْضِ وَمَا يَعْلَيْهُ مِنْهُا وَمَا يَوْلُ لِي السَّمَا وَمِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ السَّمَاءُ وَمِنْ الْمُؤْلِقُ السَّمَاءُ وَمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ السَّمَاءُ وَمِنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ السَّمَاءُ وَمِنْ الْمُؤْلِقُ وَمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ السَّمَاءُ وَمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلِيْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

السكدنية لأومغ يورة من الله ورضوال وما الحيوة الدنيا الله الغرور سايقوال عنفي من تنج وجدة كَمْرْضِ السَّمَاءَ وَالْارْضِ اعْدَتْ لِلَّذِينَ امْدُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ ذلك فصنل لله بؤنت من كمناء والعضر العظيم مَا أَصَابَ مِنْ صَدِيةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَالْفَيْدُ الْمِنْ كُلُمْ مُنْ الْمُنْ ال كُلْسُوْاعَلِيمًا فَاتَّكُونُولَا فَتَجُوُّا بِمَا الْمُصَافِعُ وَاللَّهُ لَا يُحْدُ كُلُّ عِنْ إِلَيْ وَرُفُّ الدِّينَ عَجْدُونَ وَيَامِرُونَ النَّاسَ الْفَالِط وَمَنْ يُؤُلُّ فَإِنَّا اللَّهُ هُوالْمِي الْحِيدُ لِمُتَادُرُ مُلَّارِكُنَّا الملكينات والمناعكم الحيثات والمنا كليفوم النَّاسُ الْفِيسِ فِي النَّاسُ الْلِدَيدِ مِنْ وَالرَّسَاعِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ومنافع الناس وليع كم الله من بنية ورسكه بالعبيط النَّ الله عَوَيُّ عَنِرُ وَلَقَ كَا رَسَلْنَا نُوجًا وَإِبْرِهِمُ وَ جَعُلْنا فَحْ رُبِّتِهِمُ النَّبْقُ وَالكِّمَابَ فَيَهُمُ مُهُنَّا يَا كِيَّرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله بعبيسى نزمز والنباه الإيخيل وجعكنا في فور الذين المتعوم وأفر ورحم ورهناسة الملكعوهاما

انظر الفليس فوركا الجعوا ولاء كرفا لميسوا فُودًا فَصْرِبَ بَيْنَهُ مُرْسِورِكُهُ مَا يَطْنَاكُمُ مِنْ الْحَمْدُ وظاهِرُهُ مِنْ صَلِهِ الْعَسَالَةِ الْعَسَالُةِ الْعَلَيْعِيْمُ الْمُنْعِمِينَ الْعَسَالُةِ الْعَلَيْعِيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلِيلُولِي الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْمُعَالِقِ الْعَسَالُولِي الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللّلْعِلَالِي الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ ال قَالُوابَا وَالْكِحَدُ وَفَدَ الْفُرْكُ وَالْفَلْمُ الْمُعْلَمُ وَأَنْكُمُ وَأَنْكُمُ وَعَرْبُكُمُ الْأَمَا فِي عَيْجًاء أَمْمُ اللَّهِ وَعَرْكُ مِاللَّهِ الْعَرُورُ فاليوم لابؤ خذم في أن منية ولام الذب كفر وأما وهم النَّا رُقِي مُؤلِكُ مُ وَيُنْسَ الْمَالِي اللَّهُ مَنْ الْمُؤلِّ الْوَيْلِ لِللَّهُ مِنَا مِنْ اللَّهُ مَنَا مُنْ اللَّهُ مَنَا مِنْ اللَّهُ مِنَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامِينَا مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن الْ مَخْشَعُ فَلُونُ هُمُ لِنِكَ إِللَّهِ وَمَا يَرَّكُ مِنْ لَحِيٌّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ وَتُواانِكُمَّا بِمِنْ فَبُ لُفَالْ لَكُلِّيمُ الْأَمَدُ فَعَسَكُ فُلُوبِهُ وَكُثْبِرُمِنَهُ وَعُنْ فَاسِفُونَ وَإِعْلَوْالْكَالِقَالَةُ يُنِي الْارْضَ مِنْ لَمُ وَيِهَا فَلَهُ بَيْنًا لَكُمُ الْأَيْاتِ لَعَلَكُمُ تَعْفِلُو إِنَّ الْمُعْكِيِّةِ مِن وَالْمُقْكِدِّ قَاتِ وَاقْتَهُوا اللَّهُ فَتَهَا حَسَنًا يضاعف كمروف مراج كري والذي المتوامالة وَرُسُلِهِ اوُلِكَ مُو السِّدَيْقُونَ وَالشُّهُ لَا أَعِينَ كَ الْمَالِينَ أَوْلِئَكَ أَصْفَابُ الْحِيمَ فَيْفِلُوالْمَالُكِيوُ الْمِنْ الْحِيوُ الْمِنْ الْحِيوُ الْمِنْ الْحَيْدُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الاموال والاولاد كم الكان المنائد

الله ورسولة كينواكم كبت الدين يقبط وقد أنط الات بينافي وللكافرين علائم بن ويوميعهم السُّجيعًا فَبُنْبُهُ مُنْمَاعَلِ الصَّامُ اللهُ وَسُوهُ وَاللهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الرَّبِّيِّ اللَّهُ مَنْ أَمَّا فِالسَّمْلُونِ وَمُا فِي لَا رَضِمُا لِكُونُ مِنْ يَجُونُ وَلَكُ فِي اللَّهُ وَلِالْمُورُ الْمِهُمُ ولاخت والماهوسا وسهاء وكادني فزدلك ولاالمر الأهومعهم أين ماكا توافريدية من عماع لوابوع ألفيهم إِنَّ اللَّهُ وَكُلُّ مِنْ عَلَيْمُ الْمُرْسِلُوا الدِّينَ فَوْا عِزَالِعِنْ فَا أُرْيِعُودُونَ لِمَا نَهُواعَنْ وَيَكَنَّا جَوْنَ بِالْإِرْوَالْعُلَامُ وَمَعَفِينِ الرَّهُولُ وَاذِ أَجَا وُلِكَ حَوْلَ عِمَا لَمَ يُحَبِّكُ به الله ويقولون في فنسيم لولايعات الله بما نقوك حسبهم على من المنافعة الميش المعين المها الدي المَنْوَا إِذَا مُنَاجِيْهُ وَلَامْكُ اجْوَامِ لِامْرُوا لَعُهُ مَا إِن وَ مَعْصِيَتِ الرَّهُولِ وَكُنْاجِوْ إِيالْبِرُوالْفَوْيِ فَعُوالْفَوْ اللهِ النَّكَالَيْ وَنُحْشَدُونَ الْمُمَا النَّهُ فَا مِنَ الشَّبْطَا لِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الذيرامكوا وكنين صارتهم كالأباذ فالله وعكالله مُلْبِتُوكَ لِالْمُؤْمِنُونَ وَالْبِهُمُ الدِّينَ الْمُؤَالِدَامِيل الكرنفسي وفانجالير فالفيخ الفيع الله المخ واذاميل

كَنْنَا الْدَيْنَ الْمُنُوا مِنْهُ مُ الْجُهُمْ وَكُنْ مُنْهُ مُ فَا رَعُوهُا مِنْ وَالْمَا اللهِ فَا رَعُوهُا مِنْ وَالْمَا اللهِ فَا رَعُوهُا مِنْ وَالْمَا اللهِ فَا رَعُوهُا مِنْ وَلَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمِنْ وَلَهُ مُؤْمِنَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَالْمَا اللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

سِنَدُمْعُ اللهُ فَوَ لَا لَهُ الْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللل



المينفة افانش والمرفع الله الذين السوامة في والذي اوتوا الفِيلَة دُرُجًا فِي وَاللَّهُ عِمَا تَعَلُّونَ حَبَيْنَ لِمَا تَهَا الَّذِينَ المُؤَالِذَا لَا حِنْ وَالرَّسُولَ فِلْ يَعْمُوا لِمِنْ كَدِي عَنْ فَكُمْ وَمُ صَدُفَرُّ دُلِكَ حَبِّ لِكُمْ وَاظْمَرُ فَإِنْ لَيْحَتِّ دُوا فَإِنَّ الْسُورُ رَجِي وَاسْفَ فَهُمُ أَنْ فَتُكِيمُ وَابْنِينَ لِا يُحْوَلِمُ مَا فَاللَّهُ اللَّهِ الْمُوسَلِّمُ فَأَكَّ فَاذْ لَمُ نِفْعَنَا لُوا وَالْمَا لِللهُ عَلَيْكُ مُ فَاقِمُوا السَّافَّ وَ النَّوالزُّكُونَ وَأَطْبِعُوا اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَاللَّهِ خِيرَ ثَمْ إِنَّمُ اللَّهِ الْوَرِّ إِلَى لِذَبِنَ وَلَوَّا فَوَمَّا عَضِي لِلْهُ عَلَيْمٌ مَا هُمُنِكُمُ وَلامِنْهُ مُ وَيُخْلِفُونَ عَلَى الكَدِبِ وَهُمْ تَعِيَّلُونَ ﴾ اعَدًا لله له مُن مُ عَذَا بَّا شَدِيدًا إِنَّهُمُ سَاءَمَا كَا فُوالِعِكُونَ الْخُدُوا اِبْمَا مُهُمُ حُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سِيلِ لِللَّهِ فَلَهُمْ عَلَا جُ مهين النافي عنه أم أمواله م ولا أولاد هُمْ مَل الله شَيَّا وُلِئِكَ أَضَا بُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَيَوْمَ بَعَثْمُ الله جَمِيعًا فِي الْفُونَ لَهُ كَالْجَالِفُونَ الْمُونِ فَي عَنْبُونَ أَنَّهُمْ عَلَيْتُو أَلَا أَهُمُ هُوالكَا ذِبُونَ السَّعَوْدُ عَلَيْهُمُ الشَّنْطَانُ فَالْسُلْمُ ذِكِرَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْبُ الشَّيْطَالِ الْمُرْانِ وَرَا الشَّيْطَانِ وَمُراكِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللّ إِنَّ الذِّنَ كُنَّا تُدُونَا لَهُ وَرَسُولُهُ أَوْلِكُ فِي الْأَذَلَانِيَّ

الإخوانيم الذين هزقا من أهرال ليكاب الن أخوج تركف كي معكرولانظيغ فيك واحدا إبكاكوان فوالمولنت والكرا والمديئهكانة وكاذبون كمثن فرجوا لاتفهون مَعَهُمْ وَلَمُنْ فَوُللُوا لانكُونُ وَنَهُ مُولِكُنْ فَصَرُوهُمُ لِيُولِيْنَ الأدنار فري المنظم ول المنظم الشدرف في في كورهم مِنَاللَّهُ ذَٰلِكَ بِالْمُهُ فَوَهُ لِالْفِينَا فِهُونَ لَا يُعْلَالِكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّ اللَّهِ اللَّالِيلَّ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الله في محصينة أومن ولاء جدريا سه مريده لايعَ فِلُونَ \* كَثِلِ الدِّينِ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ الْمُواوَالْ المره ولحدة عذا كالمرف كسيل الشيطان فوقات الإنسان كفُنْرُ فَلَأْكُونُ فَالْكِيِّ بَهِيٌّ مِنْكَ إِنَّ خَافُّ الله رَبَّ الْمُنْ اللَّهِينَ فَكَانَ عَاقِبَهُ مُمَّا أَنَّهُمَّا فِالنَّادِ خالدين فأوذ لك جَزَا وُالقَالِمِينَ فَالْمَهَا لَدُينَ الْمُوَالْمُ التَّقُوااللَّهُ وَلَنَظْمُ فَنَسُ فَا فَدَّمَتْ لِعَنْ رِوَا نَّقُوا اللَّهُ إِنَّا جَبَّرِيْهَا تَعْلَوْنَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إِسْتُوا اللهُ فَالسَّلْمُ مُ الفشهم ولئك فم الف اسقون الب ويكفاب الثَّادِدَا صَالِحًا مُالْحَتُ فَاصَالِكَ فَهُ مُوالْفَ الْحَقَّةُ فَمُوالْفَ الْحَقَّةُ فَكُ تؤانزلناه فالفران عليب لرائينه خاشعا متصرفا

سُدِيُالْفِقَاتِ مَا مُطَعَثُمُ مِنْ لِينَةِ أَوْمُ كَيْنُوهُ الْمُمَّةُ عَلَيْ صُولِهِ إِذْ نِاللَّهِ وَلِيُعْزِيَا لَفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عادسوله منه مفارقا أوجف تاعك ومزحك لولاركاي وَلَكِنَّ اللَّهُ لِينَ لِطُ نُ لَهُ عَلَى مَنْ لِينًا أَفُوا اللَّهُ عَلَى لِينَا فَلَكُمْ اللَّهُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى سُولِهِ مِنْ أَهُ لِأَلَّهُ فَكُلُّهِ وَ للرَّسُولِ وَلِذِي الْفُرْنَ وَالْبَيْنِ فَالْمَسْلِ كَالْمِسْلِ الْمِيلِ السَّبِيلِ كَلَا بَكُونَ دُولَةً بَيْرًا لاَ غَنِياءً مِنْ فَيْ وَمَا الْفَوْدِ الرَّسُولُ فَأَنْ أُوهُ وَمَا يَهُ كُمْ عَنْهُ فَانْهُوْ أَوَا تَقُوا اللّهُ إِنَّ اللَّهُ مَنْهُ بِيُالْمِنْ غَالِكَ الْمُنْ عَرَاءَ الْمُأْجِرِ بَالَّهِ يَ الخرجوامن إرهرواموا المريبغون فضلامن الله ورضوا وسيفرون الله ورسوله أولئك مرالضاد قوب وَالدِّنَ أَوْقُوا اللَّهُ وَوَالْمِمَا نَصْ فَيْ لِمُ يُحِدُّونَ كُنْ فَاجْر البيرم ولابح يكوى في للعروم خاجر ما أونوا ويورد عَلْيَفْشِهُمْ وَلَوْكَانَ بِهِ مِحْصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شَعْ فَيَنْهُ فَاوُلِقَاتُ هُمُ لِلْفُتُ لِينَ كُولَ وَالدَّينَ الْوَالْمِنْ فَعَلَمْ مِنْ يَقُولُونَ رَبُّ اعْفِرُ لَنَاوَلِاخُوانِكَ الَّذِينَ كَتَبُّونَ فَا الإنمان ولا بجع لن فأوساعلاً الدَّين استواريت اللَّكَ رُونُ رَحِيمُ الرِّي الذِّي مَا فَعُواليُّولِي



النَّقُ حُسَنةٌ فِي إِنَّهُم مَ وَالدِّينَ عَنْ أَوْ قَالُوالِيَوْمِهِمُ الْمَارُونُ فَيْ فَاللَّهُ مُنْ وَمِمَّا لَعَنْ دُونَ مِنْ وَوَاللَّهِ لَكُمَّا لِكُمْ وَبُلَابِينَا وَتُنْفِيكُ مُلِاعَا مُنْ الْعُكُمُ الْعُكُمُ الْعُكُمُ الْعُكُمُ الْعُكُمُ الْعُلَاحِينُ تُوَمِّنُوا بالله وَحَلُ الْأَفَوْلَ بَرْهِ بَمِلِيبِ وَلَاسْ عَنْ عَنَ لَكَ وَمُا آمُلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ يَتَمِ كُلِّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ البَيْنَا وَالْيُكَ الْمُعِينِ وَيُنَا لَالْجَعَلَىٰ الْمِنْ عُلِينَا وَالْمُنْ وَكُولُوا وَاعْنِهُ وَلَا رَبِّنا أَنْكَ اَنْتَ الْعَرَزُ الْعَكِيمِ التَّلْكُانَ لِكُمْ إِنْهُمُ اللَّهِ وَأَحْدَلُهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْالِلَّا لَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل يَنُولُ فِإِنَّا لِللَّهُ هُوالْعَنِيِّ إِنْ الْمُحَمِيلُ مُعَلِيدًا لِللَّهُ الْجُعِلَالِمُ لَمْ وَيَنِينَ لِذَينَ عَادَيْتُ مِنْ مِنْ وَمُودَةً وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالّ تجم الانهنك ما الدع الدين منيا الوكان التب وَلَمْ يَجْرِ حِنْ كُمْنُ لِا رِكْرُانَ مِنْ وَهُمْ وَنَفْسِطُوا الْبَهِمُ إِنَّالُهُ بِحِبُ المُقْسِطِينَ إِمَّا يَهَا مُؤَاللَّهُ عِنَ الَّذِينَ فَاللَّوْهُ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُو لَمُ يَنْ وَلِيكُ مُوفَا هُوُا عَلَى خُوْلَا اَنْ وَلَوْهُ وَمَنْ يَوْهُمُ فَا وَلِئِكَ هُوْ الظَّالِونَ فَالْجَا الدِّينَ امتُوا ذِاجاء كُوالمؤمناتُ مُاجِرًا فِ الْمِيَّةِ وَهُوْ المداعكم بإيمانهن فإزعلن موهن مؤمنات فلاجوو إِلَى الْكُونُ الْمُنْ عَلَى عَلَى هُمْ وَلِالْهُمْ يَجِلُونَ لَمْنَ وَالْوَالْمُ

مِنْ حَشَية اللهُ وَلِلْكَ الأَمْنِ الْمَضْرَبُهُ الْتَاسِلُهُ اللّهُ الْمُعْرِفِهِ اللّهُ الْمُعْرِفِهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللل

سِينَ البَّهُ الدِّينَ الْمَوْالِالْحِيْ الْوَاعِلُوْ وَعَلَقَا الْحَوْالَّحْدِيمِ الْمَا الْمُؤْالِيَّةِ الْمُوالِلِيْ الْمُؤْا وَالْمِالَّا وَلَا الْمُؤْا وَالْمُؤْا وَالْمُؤْا وَالْمُؤْا وَلَا الْمُؤْا وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقَا اللّهُ الْمُؤْلِقَا اللّهُ الْمُؤْلِقَا اللّهُ الْمُؤْلِقَا اللّهُ الْمُؤْلِقَا اللّهُ الْمُؤْلِقَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

رسُولُ اللهِ المنظمة العَوْالْوَاعُ اللهُ فَلُونَهُمُ عُولًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله به بي القور الفاسفين واذ فالعسى المريزايي اسْزَانْ لِي وَسُولُ اللهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِنَ الْقُورُ لِهُ وَمُنْسِينًا وَالْمِينُولِ أَا يَيْ مِنْ لِعَبِيلًا مُمْرِكِ حُمَدً فَكُنَّا خِنْ مُعْ مِالْكِينَاتِ قَالُواهِ لَمَا سِحُهُمُ مِنْ وَمَنْ أظَرُمُ أَفَرُ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَهُو يُذِعِي كُو الْإِنْ والله لاهت عالقوم القالين المرابعة وأيط فيق فؤرالله بافواهم والله مرز تورة ولؤكر ألخاوه هُوَالَّذِي أَنْسُ لِيسُولُهُ إِلْمُ لَا وَدِيلَ فِي لِيظِهِينُ عَلَالْمِينُ كُلَّهُ وَلَوْكَ عَالَمَ الْمُرْكُونَ فَالْمِثَالَّذِينَ الْمُوا مَنْ لَا وُلَا عَلَيْهِ الرَّهِ لِعَيْثُ مِنْ عَمْلِ السِيرِ تُومْنُونَ بِاللهِ وَرُسُولِهِ وَتُجَاهِدُ وَنَذِهِ سَبِيلِ للهِ الموالك والفيك والمرح مراكم الكافية يعفيل ونوكروكنج المختاب يجمعنها الانادومساك طبية فيختاب عذبا ذاليالقوز العظيم وأخرى فيونها أضربن الله وفق فرس وَبَشِرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا آَمُ الَّذِينَ امْنُوا كُونُوا أَضَا رَاللَّهِ كُمْ فَا لَعِيسَى فَنْ مُرْتُهُ وَيُعْفِي ارْبِينَ مَنْ أَنْشَادِي لَيَ اللَّهُ

بن الشَّاكُورُ النَّهُ الْمُعْدِلُ النَّهُ الْمُورُ الْكَالَةُ الْمُورُ الْكَالَةُ الْمُعْدِلُهُ الْمُعْدَدُهُ الْمُعْدَدُهُ الْمُعْدَدُهُ الْمُعْدَدُهُ الْمُعْدَدُهُ الْمُعْدَدُهُ الْمُعْدَدُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بِسُ مِنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

فَالَا لَحُوَّا رَبُّونَ مِنَ الْمُنْ اللَّهِ وَامْنَتْ طَاهَتْ مُن تَنِيا مِن اللهِ وَهُمُ اللَّهِ عَلَاهِ مُنْ فَاللَّهُ اللَّهِ مِنَا مَنُوا عَلَى عَلُوْهِ وَفَاصِعُوا ظَالِمُ

المستح يوما فالمتنوات وما فالكرض اللكيا المت دور العرزاعكم هوالذوه في فالمتين كسولام فهر سكواعكينه المالرون كبيم وفي في في الكاب والم وَازِكَا نُوامِنْ فَسُلُ لِهُ مِنْ لَا لِهُ مِنْ وَاخْرِيَ مِنْ فُهُ كَمَّا لِلْفَعَوْ الْمِرْمُ وَهُوَالْعَرُواْ لَكِيمُ وَلِكَ فَسُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ كَشَاةً وَاللَّهُ وَالْفَصْلِ الْعَظِيمِ الْمُسَلِّلُ لِلَّذِينَ حُسِّلُوا التورية فركز تجلوها كمسكل لخاريخ لكسفا وأبض الفَوُمِ الدِّن كَذَبُوا بِأَيَا سِلْمُ اللَّهُ لَا يَدِي الْفَوْمَ الظَّالِمَ فُلْ إِنَّا الدِّينَ هَا دُوا إِن دُعَتْ مُن اللَّهُ اللَّ الناس فتستوالله تانكنتم صادفين ولامتو الْمَا مُنَا فَدَّاتُ الْمِدِيمُ وَاللَّهُ عَالِمُ إِنَّا لِهِ فَالْآيَا لَهُ فَا لَيْنَا لَهُ فَا الدّى فَيْرُونَ فِي فَالْمُ مُلْأَمْ فِي مِنْ مِنْ فَيْ وَكَالْمُ فَالْمُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ فَالللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلْكُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا لَلْمُلْلُلْ لَلْمُلْلِلْ لَلْمُلْلُلْ لَلْمُلْلِلْ لَلْمُلْلُلْ لَلْمُلْلْمُ لَلْمُلّ وَالشَّهُ ادْوَمُنْ يَحْدُ مِلْ اللَّهُ وَمُلَكُ وَمُلَّاكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّ اللَّاللَّاللَّاللَّ اللَّالِي وَاللَّالَّاللَّاللَّاللَّ اللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّ ا اذا فردى الصَّلُوع مِن وَمِ الْجُنُوكَةِ فَاسْعَوْ اللَّهِ وَالسَّوَ

البير ولا يستانة كانت أالبني رُسُكُمُ البيتياتِ مَفَالُوْا المشركة وتنافكف واوتولوا واستغنى الدوالله عني حَيدٌ وَكُمُ الْدِينَ كُمُووا أَنْ لَنْ يَعِدُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل لَنْعَانُ مُرَكِّنَا فِي مُاعِلُهُ مُولِدُ الْ عَلَى اللهِ السَّالِيُّ اللَّهِ السَّالِيُّ اللَّهِ السَّالِيُّ كَامِنُوا مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِالدِّي كَنَّهُ الْوَاللَّهُ مِمَا تَعْلَوْنَ جَبِينَ بُومَتِهُ عَكُ مُ لِيُومِ إِلْمُعَ ذَلِكَ يَوْمُ النَّفَا إِنَّ الْمُ وَمَنْ يُؤْمِنْ الله وَلَعَلَ صَالِمًا لِكُورَ عَنْ الله وَيُدْخِلُهُ جَنَّانٍ يَجْمِينِ عَيْهَا أَلَانَهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبُكَّادُ الْكِ الفَوْزُالْعَظِيمُ وَالْذِينَ كَعَرُوا وَكَذَبُو الْمَالِظَ الْوَلَاكَ أضاب التاريط الدين فيها وكثير المصيرة مااصاب مِنْ صُيبَةِ الْأَوَاذِ لِاللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنَ اللَّهِ بَهْدِ فَلْمَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلَيْ وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا السَّولُ فَإِنْ تُولِيَنِكُمْ فَاقَّنَا عَلَى سُولِيَا الْمُلاعُ النَّهِ مِنْ اللَّهُ لَا إِلَهُ لِأَ هُو وعَلَاللَّهِ فَلَيْوَكَ لِلْمُؤْمِثُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ المُؤْمِدُ إِنَّ مِنَ أَذُوا إِلَيْمُ وَأَوْلَادِ مُعْلَقًا الْمُ فَأَخَذَ دُو مُرْفَارِنَ تعنفوا وتصفي اولغنفروا فاقاله عفورد إِنَّمَا الْمُؤَالُكُ مْ وَا وَلَادُ كُونِينَةٌ وَاللَّهُ وَعِنْكُ أَجْفِظُمُ فانفؤاا لله مكااستطعت واسمعوا واطبعوا وانفيقوا

يَعُولُونَ لانفُيْ عَوْاعَلَى عَنِدُدَسُولِ اللهِ حَقَّ يَفْعَوْا وَ اللهِ حَنَّ الْمُعْلَمُونَ الْمُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

أَيْمُ أَيْنُوا اللهِ النَّامُواللِّهِ أَنْزِلَهُ إِلَيْكُ مُومَنَّ بَنَّ اللَّهُ المرعنة سيانة وتعظم لذاخرا السكنوهن مز حَيْثُ سَكَ مِنْ وَجِدِ لَا وَلَا شَادَ وَهِنَّ لَاضِيعُوا عَلَيْهِ وَإِنْ كُنَّ اولانِ مُلِكَانِفِ فَواعَلَمْ خَيْ مَقْعَ ضَعَا حَلَّهُ فَ فَانَ أَدْضَعَنَ كُلُّرُفَا تُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَالْمَيْرُ وَالْمَيْكُمُ يَعْرُونِ وَإِنْ قَالَتُهُ فَاسْتُهُ فَاسْتُهُ فِي لَهُ أَخْرَى لِيَعْقِ وَ وَ سعَ أَوْمِنْ سعَيْم وَمَنْ قُدِرَعَكَ وِزُفْرُفَلْيَ عَنِي مِ النه الله لانكليت الله نفت الله الما الما الما الما المناه المنافقة عُيْرِيدُوا وَكَابِنْ مِنْ فَهِ فِي عَنْتُ عَنْ أَخْرِيقِهَا وَرُسُلِهِ فاستبناها حنا باشديا وعتبناها عنا بانك فَنَاقَتُ وَنَا لَا مُرِهِا وَكَانَ عَامِيَّةً أَمْ فِاحْسُرُ أَعَمَّا لَهُ لَهُ وَكُلَّا اللَّهُ مِنَّا فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا أُولِ الْالْبِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أُولِ الْالْبَالِيِّ ٱلَّذِيكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الإيالله مُنتَيِّا شِلْجُيْجَ الْدَيْنِ الْمُواوَعِلُوا الصَّالِياتِ مِنَ الظُّمُ الْ إِلَى الوَّرِ مَ وَمَنْ يَوْمِنْ مِاللَّهِ وَكَفِيلُ الْمُ الْمُ اللَّهِ الذَّالِهُ المار بخرى في الإنهار المار المار المار المارة الما فذاحسن الله لدرزفاب اله الذي خلق تعظموات وَمِنَ الْارْضِ مِنْ لَهُ مُنْ مُنْ الْمُنْ مِينَهُ فَالْمِعْ لَوْالْمَا

جَرُ الانفيرَ فَ مَ وَمَنْ يُو قَنْ مَ فَسَهِ فَا وَلَاكَ هُوْ الْفُلُونَ فَيَ فَسَهِ فَا وَلَاكَ هُوْ الْفُلُونَ الْمُونِ الْمُونِ فَي الْمُؤْمِدُ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّّهُ وَاللّهُ وَاللّه

الْأَبُهُا البُّنَّ إِذَا طُلَّفَ ثُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُ لَّهِ عَلَيْ فَالْعَالِمُ اللَّهِ الْمُ احصواالف في والقواالله والمراكز المجرجوه من موفق ولاتخرجن لاآن إلىن فالحيثة ومبينة وللك حلوقة ومن فع الحلود الله فعن ظر نفست لا نادرى عسك الله يُخْدِثُ بَعَنَدُ لِكَ أَمْرًا فَاذِاللَّغَنَّ جَالُهُنَّ فَامْسِكُومُنَّ يَعَمُ وَإِنَّ وَفُولَ مُعَمِّمُ وَفِ وَالشَّهُ مِدوا ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ وَأَحْبِهِ وَالشَّهَادَةُ لِيُّو ذَلِكُمْ يُوعَظِّهِ مَنْكَانَ فُونُ بالله والبور الاخرة من يق الله بجف لله عظما الأورزف مِنْ حَنِكُ لاتِحْنَسِ فَ وَمَنْ يَوْكَ لَ عَلَى اللَّهِ فَهُوكَ مَنْ اللَّهِ وَهُوكَ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِلَيْ أَمِرُهُ فَلْحِعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْعٌ فَذَرًا ﴿ وَاللَّاحِثُ بيشن من المعيض في المنافظة المادنية المعانية الماثية الكنة الشهرة اللافي أيجيني واولاث الأخال اجتلهن انسيعن ماهن ومن والمعتالة فن



مُهُ السِّي المُحْدِرُهُ مَا أَحَلَّا لِهُ السُّبِّعِي مُها مَا أَحَلَّا لِهُ السُّبِّعِي مُها مَا أَحَلَّا لُهُ السَّاعِينِ والمنعنفوريج فذفرض المناتخ يحسكه ابمانكروا الد مَوْلُكُ مُولِالْمُ الْمُأْلِمُ الْمُحْدِدُ وَاذِ اسْرًالِنَهُ } إِيمَانِي أذفاجه حديثًا فكما نتات به فاظهر المفعلية عرف بعضة وأغرض عن بعض فكأنت اهابه فالتفن نباك منافال كالكاف لعالم الجبر إن والكاف الماقة فقال معت عُلُونِكُما وَإِنْ نَظَاهُ إِعْلَيْهِ وَإِنَّا اللَّهُ هُومُولِكُ وَجِّي مِلْ وَ صالح المؤنية والملاكر عين وداك ظهر عسى تأله اِنْ طَلْقَكُنْ أَنْ شِيدِكُهُ أَذُوا جَاءَمُ الْمِنْ كُنْ مِنْ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِ فايناب فاطاب فابلات سأتفاك تيتاك وأبخارا ناأبها الدين منوا فوالفسكم وكفلك مناكا وقوده النَّاسُ وَالْجِانَ عَلِيهَا مَلاَ كُلَّ عِلْاطْشِنَا ذَّ لَا تعضون الله ما المرهم وتقع اون ما يؤمرون المها الدينك عُرُ والانعَ لَارُوالْلِيوَمُ الْمَالْخِرُونَ فَالْمُنْفِقُكُو البين منواتو بوالى لله تفية يُصُوعًا عسى وتجمر

إلَّا الْمُنْأَلَّةُ بِحَدِّلَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ين وبالرَّفِينُ بِالْكَاوِوْنَ اللَّهِ فَعَرُورِ السَّمْ مَا اللَّهُ عَيْدُونَكُمُ إِنَّاسَكَ وَرُقِّمُ لِلْ فِي أَوْ وَمُفُولِ الْفَرْيَةُ مُعْرِيًّا عَلَى عِيدًا المند عامن الشي سواي على المستقيم الفائد الدعالة الدعالة الدوة عَلَا الشَّمَعُ وَالْاَيضَارُوَالْاَفْتُنَّ فَلِيكُمُا أَنْ الْكُورُونَ ﴿ المفوالله عدد كالمنف في الاض واليو عشرون ومولون والم المناالومان كالمتمادين فالمالف أعناه والماكات مَنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللّ بَيْرُهُ مُثَالِلًهُ وَكُنْمُ إِنَّهُ مُلَّاعُونَ فَالْرَائِمُ إِنَّا هُلِكِيًّا لِمُوْمِنَ معَى أَوْرَجِنا فَنَ عِبْرالكافِرِنَ فِي الْمِي الْمِي فَلْ فَوَالرَّحْنَ مِنَا به وَعَلَيْهِ وَكُنَّا فَسَعَلُونَ مَنْ فَوَقِهِ صَلَا لِهُ بِينَ الْعَنَّا ادام ان عيم ما ولاغورا فن البك الماء معسين سونة والتنازع خشوانع فيكت ن والفتكروماكينطرون ماكنت بغير ربات بيجنون عَلِقَ النَّ لَاجْرًا عَبْرَمُنُولِ \* وَإِلَىٰ اللَّهِ عَلَيْمُ مُنْتَبِعْكُمْ وبنفره فأبابك الفنون أودك مواعلات فتالم سَبِيلَةً وَهُوَاعَالُ الْمُسْكِينَ فَالْمُنْفِعِ الْمُكَنِّينِ وَدُوالَقِ

طِبْاتُنَامُ مَا مَعْ خُولُ الْحَمْنُ مِنْ فَالْوَيْ فَادْجِعِ الْجَسْمُ لَكُوا مِنْ فَطُورٍ أَرَازِ جِ الْمُرَكِّ وَكَبْرِيْفُكُ إِلَيْكَ الْمُمَدُّ خاسِمًا وَهُوحَ بِي وَلَكَ دُرَبُا السَّمَاءُ الْدُنْيَا عِمَا إِجَ وجعلناها وجوما للشباطين وأعنانا كمعنات السعير وَلِذِّينَ كُولُوا بِهِ إِمْ عَنَا بِجِهَمْ وَمِيْسُ الْمَيْسُ ﴿ الذاالفوافيها سمعواكما بهيقا وهي ففورها دنميز مزافنط كُلَّمَا أَلِعَ فِيهَا فَوْجُ سَالَمْ مِنْ الْمُلِّالِكُ مُنْدِرُ فَالْوَا المَدَ عِلَيْنَا لَكُرُّهُ كَانَا مَا تَلَا لَمَ اللَّهُ مِن سَيْعٌ إِن السَّمْ الم في مَلا لِكِي وَالْ الْوَكُ مُالَمَهُمُ أَوْهَ عِلَا الْمُكَالِدَةُ اضاب العبر فاعروا بدنور فيخفأ لاضاب عبر إِنَّ الْذِينَ خِيشُونَ دَبِّهُمْ بِالْعَبْ لِمُرْمِعْ فِي وَأَجْ الْمِيْ وَاسْتُرواقُولِكُمُ أَواجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلَيْم بْمَاكِ الشُّدُونِينَ الاستكم منطق ومواللطيف الجبين مواللك يتكالكم الازيخ دُلُولًا فَاشْوَا فِي مَنْ كِيهِا وَكُلُوامِن زَفْرِ وَالبِّهِ النُّورُ ﴿ وَأَينَ نُكُومُنُ فِي السَّمَاءُ أَنْ يَجْمِيفَ بِكُواْ لَارْضَ كَاذِ الْمِي فَكُو المرامية المراء المراء المراع كالمكافئة المراء المر كيت كذب ولعت لكنب الدين فيله و فكفت كان كيد اللَّهُ مُوالِكَ الطَّيْرُ فَوْقَهُ مُوالًّا فَاتِ وَيَقِيضُ مَا يُنْكُمُهُنَّ

بسنسه والقائدة وما آذراك ما الحاقر الدين مؤدو الحافز ما الحاقرة وما آذراك ما الحاقر الدين مؤدو فاد الفت ارعز فاما محود فالمن ومن ها عليم سنع فاد فالماك وابه صفحر عالي ومن ها عليم سنع ليال وممالي الم حسوماً فرى المؤوم المام على منهم الجاد فع إلى ومان والمرافق المن المنافق والماد والمرافق المنافق المنا

المفرق يُفِينُونُ وَلانْطِعُ كُلَّ خِلْانِهِ مِنْ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ مَنْ عِلْمَ مُعْتَ كِأَنْهِ مِنْ عُنْلِقِهِ مَا كُولِكَ نَسِيمُ مَا تُكُالَ المان وبتبر أذات ع تباالأناة كالماط الاولين مَيَنَهُ عَلَىٰ فَطُومِ أَنَّا لَوَالْمَرَكَا لَوَا أَضَابًا لَيَكُمْ إِذْ افتمواليفرسهام فيحين ولايستنون فطات عليها طَاعَتْ مِن رَبِكَ وَفِي المَوْنَ فَاصْبَعَتْ كَالصَّهِ فَمَنَّاهُ وَا معنيين اناغدواعل خراك الكنتي ضارمين فانطلعوا وَهُرِيِّعًا مُؤْنَ أَنْ يَدُخُلِّهُا اليَّوْرَعَلَكُ مِنْكُنَّ وَعَدُواعَلَى مَنْ عَادِرِينَ فَكُا رَاوَهُا فَالْوَالِمَا لَيْنَا لَكُونَا الخريخ ومؤن الأوسطه ماكر كالكلخ ولاستجون فَالْوُاسْفِانَ رَبِّنَا إِنَّاكُنْ الْخَالِلِينَ فَأَقْلَ لِعَظِيمُ عَلَى تغض ينلاومون فالوايا وللنا إنا كالما عن عسى أَنْ بِلِنَا حَيُّ السِّهَا إِنَّا إِلَى تِبِالْاغِبُونَ ۗ كَدُّلِكَ الْعَالَمُ الْ فَعَتَنَابُ الْمِنَ أَكُونَا نُواعِدًا وَالْمِقْيَدَ عِندَنيه مِحَالِ العَيمُ الْعِعَالُ السَّالِي الْحُرِينِ مَالكُولَيْنَ عَنْكُمُونَ أَمْلِكُمُ الْمُلْكُمُ فِي الْمُرْكُونَ الْمُلْكُمُ فِي الْمُرْسُونَ اِنَ لَكُونِهِ لَمُلْخُ مُرُونَ ﴿ أَمْ لِكُوا مُانْ عَلَيْنَا الْمِنْ الْوَلَا تومرالفن ممرا فالمخ للانتخارة وتحسله والممراث المرافية

شَاءٌ فَهُ الْمُنْ الْوَالْمِ الْمُعْلِكُا مِنْ فَلْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُلْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْم

سَالُهُ اللَّهُ مِسَالِهِ وَالْحَ الْكُوْرِ الْكُورِ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورُ الْكُلُورُ الْكُورُ الْكُ

وَمَنْ عَبُدُ وَالْمُؤْفِكُما لَ إِلْفَاطِيمَ فَعَصُوا رَسُولُ وَيَمْ فَاخْذُهُمْ الفاق والمنظمة المالك المناطقة لَنْكِنَ وَتَقِيمًا أَذُنَّ وَاعِيمُ فَاذَا لَغُمَّ فِي الصُّوبِ عَنْ فَاذًا لَغُمَّ فِي الصُّوبِ عَنْ فَاللّ وَحُمِلَتِ الْإِنْ وَالْجِيَّا لَهُ كُمَّ الْحُكُمُ وَاحِنَ فَيْ وَمَعْدِ وَفَعْكِ الوافية والمفت التماء فكح كؤم في واهت والملك عَلَى خِامِّهُ أَوْجِهُ مِلْ عَنْ مُلِكَ فَوْجُمْ يُومَ عَنْ مُمَانِيَةٌ فَمُ يُومَنْ تعرصون لالخنفي فيك مخافية فأمامن ويكاب ويسيع فيقوُلُه اوُمُ أوْرُا وَوَاكِ نابِية التَّاطَيْنَ أَيْ مُلافِيا ساينه تهوي مستة داسته وجنة فاليد فكونها داية كاؤاواش بواحبتا فاستقنم فالكرام الخالية وَالمَّامَنُ الْدُوْكِ الْبِهِمَ اللَّهُ مَعُولُوا لِنَعَيْلًا اوُتَ كِتَابِيةٌ وَلَادُ رِمَاحِنَا بِيهِ وَالْمُنْهَاكَا مِنَا لَفَاضِيَّةً المَا عَنَى عَيْمُ مَالِيَهُ مَالِيَهُ مَالِيَهُ مَالِيَهُ مِنْ مُلْكَعَبِي الطانِيَهُ مِنْ فَالْوَ أرابحت متاؤه أوني سلساة ذرعها سبغون دراعا والمسلكون والمركان لابومن السالعظيم والميخض علطمام المنكبي فليركه اليوم فهنا حمية وكاطعام الامن عَلَيْنَ لَايَاكُلُهُ لِلَالْخَاطِوُنَ فَلاَ أَفْتُمُ عَالَمُهُمْ وَمَا لَا نَصْرُونَ ﴾ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِكَ إِنَّهِ كَمَاهُو بَقُولٍ

مَنْاجًا لِيَرُ فَالْمَا قَوْمِ لِيَهِا كُمُ يَكُمْ بُنِ أَيْنَاعُ يُدُواللَّهُ وَ الفوق والطبعون فيستوا كان يوي ويوج والاحير مُستَّى قَامَل شِوا ذِ الْجَاءُ لا يُؤخُّلُوكُ الْمُسْلَوْلُ اللهُ فَالَ رَبِ إِنَّ عَوْتُ قُوْمِ لَيَلَّا وَمُهَا وُالْفَالِيرَةُ فَمُ الْأَوْلُولُ كَافِكُمُ ادْعُونُهُمْ لِعَنْفِرَ لَمْ يُعِكُوا اصابِعُهُمْ فَاذَارَ واستغنوا شابئهم واصروا واستحكر والشني الا المُوَانِيَّةُ عُورَةُ مُرجِهِ إِذَّا فَرَيِّكِ أَعْلَنَ لَمْ وَاسْتَرْاتُ لَمُ إِنَّ وَالْ الْمُفْلَتُ السَّعَنِي وَارْبَهُ وَالَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال إنهال المماء عكف مندارًا ويمند كراموي وَسَنِينَ وَيَعِمُ لِلْكُلِّحِثَالِ وَيَجِعُلُ لِكُو أَيْنَادًا فَمَا لَكُونُ لانجون إلله وقارا وتلخلفك وأطوارا الكردوا كيف خَلَقًا للهُ سُبْعُ سَمُوا بِ طِنا فَا ﴿ وَجَعَلُ الْفَرَيْمِينَ نُودًا وَجَعُلُالشَّعُسُ مِزَاعًا وَاللَّهُ أَنْكُ عُنْ مِنَالْا وَمِ تنائل أوكم يككم فيفا ونجز كأ إخااجا والمدحسكر للألادض بإطاليت لكؤانها فللغيا الما قُلُونِ وَبِيارِتُهُ مُعَصُونِي وَالْبَعُوَ امْنَ لَيْزَدُهُ مَالُهُ وَ وَلَكُ الْمُحْمَدُ اللَّهِ وَمَكُو وَالْمُكُوِّ الْحَيْدُ وَفَالُولُا نكرن الفيك ولاتكرون ودا ولاسؤا عاولا يعوث

المسكلين الذبه فرعل صلونهم دامون والذبن في أموا حَقَّمُ عَنَاوُمُ لِلسَّالِقَ الْحَرْوِلِينَ وَالْذَينَ صَدِّولَ لَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ كاللبه المون فالب ريق ومشقعون إن علاب ويم عَبْهُ أَمُونِ وَالدِّنْهُمُ لِعُرُوجِهِ مِنْ فِظُونَ الْمُعَلِّيْدُواْ أولما مَلكَتَ كَمَانَهُ فَ فَالْمُهُمْ عَنْهُ لُومِينَ فَرَانِعَ إِذَاءً دلك كاولكا فالمالت ووك والتريم وكالمانا بنم وعدوم العول والدر فريشها دالهم فالمؤن الوالدي فرعل صاؤرة يُعافِظُونَ الرَّلْكُ فِي الْمِ مُنْكُرُمُونَ فَاللَّذِيكُمُ وَبِلْدُ مُعْلِمِينَ عَرَانُمِينِ وَعِنَ الشِّمْ الْحِرِينَ المَطْعُ كُلُّ الريمين في المنظمة المنافعة ال فكأفش برش لمشارق والمغارب ألكت ورون عَلَى نَبْدُ لَجُبُرامِيْهُ مُوكِما عَنْ بِسِبُوفِينَ فَذَرُ فُرْيَخُوصُوا وَيُلْعِبُوا حَتَّى لِلْفَوْ أَيْوْمَهُ وَالَّذِي يُوعَدُونَ الْوَمْحِيْدِ مِنَ الْاجْلَاثِ سِرَاعًا كَانْتُمْ إِلَى صُبِي يُوفِقُونَ خَاشِعَةً أضاره ورفعة في والما المنور الدي كانوا يوعدون

إِنَّا زَعَلْنَا نُوعًا إِنَّ وَمِهِ أَنْ نَنِدَقُومَكُ مِنْ قَبْلِ أَنَّا إِنَّهُمْ

المانه

مالتهالة مزالجيم

الأرض كذا ذا وينم وتقد فرد كالم والماسال المالي فا

مِنَّا دُونَ إِلَكَ عُنَّا طَرَاقً عَلِيدًا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الله في الأكف وَلَنْ فَجِنَّ هِـ رُبًّا فَكُمَّا مَعَنَا الْمُعْدَى

المناية فَنَ يُوفِنْ مِنْ فَعُ فَلا يَخَافُ بَحْمًا وَلا رهم الله

وَكُنَّامِتُ الْسُلِوْنَ وَمِيَّا الْفُتَاسِطُونَ \* فَكُنَّ الْمُكَافَوْلِيَّا

تحروا رسكا فواما الفاسطون كانوالجهة وحطا

وَأَنْ لِوَاسْنَفَامُواعَلَى الطَّرِهِ وَلَاسْفَيْنَا هُمُوا عُفَكُا

لِنَفْتِهُمْ فِيهُ وَمَنْ مُعْرِضَ عَنْ خِيرِيَّهِ مَيْ لَكُمْ عَلَا الْمِعَا

وَأَنَّ الْمُسْاجِدَالِهِ فَلَا مُنْ عُوامِعَ اللهِ أَصَّمًا فَإِنَّهُ كُمَّا فَامْ عَنْكُمْ

يَدْعُنُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبِكَامُ قُلْ مُوا دُعُوا رَقِي وَكُ

الشرك بداخلا فللإ لاكملك كأفترا ولارست

قُلْ قِيْلُ الْمُحْرِينَةِ مِنَا لِهِ ٱلْمُدُّ قُلْنَا جِدِمِنْ فَوْمُ مُلْعَتَ مَا ا

الْمُ الْمُعَامِنَ اللَّهِ وَرِسْ الْمُرْوَمُنْ فِعِصْ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَارَّتَ لَهُ

الرجه ترخالدي فياالما مخادات ومافي عدون يعلو

مُنْ اَضْعُمَ الْمِيرُا وَافَالْمُعَدُّا الْفُلْ إِلَا وَحِالَمُ الْمُوعَدُّفِ

أرتج علاه دبي مكال فالمرافعين فلانظهم على عب احكا

الايرا دنفى من سول فالتركي المائين من كالمروم وخلف

رَصَكُ لِيعَنَكُمُ الْعَنُوارِسُا لَاكِ وَيَرْمُ وَالْمَا فَالْلَالِهِ

وَيَعُونُ وَلَنْ مَا حَطَيَّا مَهُمُ اَعْلَا اللَّهِ الْمَالِينَ اللَّهِ الْمُلْلِينَ اللَّهِ الْمُلْلِينَ اللَّهِ الْمُلْلِينَ اللَّهِ الْمُلْلِينَ اللَّهِ الْمُلْلِينَ اللَّهِ الْمُلْلِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

هِ اللهِ الْحَرَاكِيْ الْمُعْدَى الله اللهِ الله

الله وطالمت من النبئ عل والله يت والله وكالما النها كا عَلِمُ أَنْ لَنْ يَخْصُونُ مَا سَعَلَيْكُ مُوفًا مَا لَيْنَتُمَّ مَ الْقُلْانِ عكران سيكون في المنظمة من المركا حرون عنون في الأخر بَينْعُونَ مِنْ فَصِيلًا للهِ قُواخَرُونَ فَيْ اللَّهِ فَا فَرَا لَهُ فَا اللَّهِ فَا فَاللَّهِ فَا ماليك رمنه وكقيموا الصلغ والوالركاني وكفي فَهُ السَّاءُ وَمَا لَقُلْ لِمُؤَالِا فَنْ كُمُ فِنْ كُمْ فِي كُلِّ وَمُعِنَّدُ هُوجِيُّ وأعظم إجراً والسنة فروااله الاعفورة المات المترض أنزر وركك مكت وياكب فطهر والزنز فأهف وكالمن المستكيث ولربات فالميرا فَاذِا نُقِرَا النَّا قُورِ فَذَ لِكَ يُومَا ذِيوَمُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا الكافرين عَبْرُكِ وَدُونِ وَمُنْ خَلَفْ وَحِيلًا الْوَجِنَاتُ كَهُ مَا الْمُكَذُودًا وَسَيَنَ فُودًا الْوَمَهَاتُ لَهُ مُعَيِّمًا مُعْطِعُ إِنَّ أَتِيكُ كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِالْمِنْاعِينَ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا صعودًا ما إله فكروفلار فقد كمف فلار المولايي مدر و تطر فرعس وسال المار المارة مَقَالَ إِلَهُ مَالِلُهُ عِنْدُ مُؤْمِّ أَنِهُ مَالِلُهُ وَلَالْمَالِكُ وَلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

باأبها المرول فرالتك لأفلك بضفة أوافقربة ظهلك فأورد عليه ورثيل الفتران منهاك أياستنلق عَلَيْكَ وَلَا نَفِيْ لِكُ أَرْنَا شِئَةَ اللَّيْلِ مِن كَمَّتُدُ وَظَاوَا فَقُ مُ قِيلُ إِنَّ لَكَ فَالنَّهَا رِسَعُما طُولِكُ فَوَاذْكُرِاسَمَ رَبِكَ وَلِيَ اللَّهِ وَلَهُ لِلَّهِ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ وَالْعَرْفِ وَالْعَرْفِ لِاللَّهُ الأموفانين وكيار واجترعا فالقولون والفرفر عَرَّاجِ اللهُ وَدُنْ عَالْمُكَ نِعِنَا وُلِالْعَيْرُومَ لِهُمُ فليلا والكبا الكالاوجي ما وطعامًا ذاعفة وعذابا اليما ومرتزجف الارض والخيا أوكان الخاك كَبْيًا مَهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسُلْنَا إِلَيْكُ مُرْسُولًا شَاهِمًا عَلَيْكُمْ كَارْسُلْنَا إِلْى فَمِ عَوْنَ رُسُولًا فَعَصَىٰ فَيْعَوْنَ الرَّسُوك فاختناه اختاويها والمتعلقين كقوكا إنكفر فأيؤما بجعل الولذان شبيا الشماء منفطر يكان وعن مفعولا الله المنافِي المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة رَبُّكَ مِنْكُمُ أَنَّكُ عُنُومُ أَدُى مِنْ شُكِيٌّ اللَّيْلِ وَضِفَّهُ وَ



النَّهِ وَأَفْنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَا لِلنَّهُ وَمَا لِلْمُتَّكِدُونَ لِكَالَّانَ لَكُونَا لِمُثَالِمًا فَعَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّم

المنت بوراليت والمتاية والفيرالغيرالغات الكفت الانسانان لنجع عظامة الماق المانان الْمِ نَا وَهُو الْفِيلِمِ فَا وَالْمِ فَالْمُعْرِفِ وَحَدَمًا لَفَتَكُوفَ وَجُمُعُ السَّبِينُ وَالْقِسَى فَيُولُ الْمِنْانُ وَمُدْابَتَ المنظالة وسنان ومعنو علاقة مروائح المرالانسان على منتب مسيرة الولفاعادي المتعلق المتعلق الماكة لِيَّةِ الْمُؤْانَ عَلَيْنَا جَمْعَ لَهُ وَقُرْالُهُ مِنْ وَالْوَانَا وَفَا الْمُؤْمَانِينَ مُوالله الرَّان عَلَيْنا بَيْ لَهُ كَلَّا بَلْ كُلِّهُ فَالْمُلِّحِينُ فَالْعَاجِيلَةَ وَنَدُرُونَ الْإِخِينَ وَجُنَّ بُومَ لِإِنَّا ضِينَ الْحِينَ الظرة ووجي يومث السيخ الظن المعيل الم فاحِينُ كُلْرَاذِ المِعْتِ الرَّاحِينُ وَعِلْ مَنْ اوْتَ وَكُنَّ لَهُ الْمِيلِونَ وَالْمُعَيِّ اللَّهُ فَالْمِثْلِقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سأصلبه سقتر وكاأذراك ماسقر لانفيكاللة لقاعر للشركم السنعة عشر وماجعنا أضاب الثاوا لمُعَلَّدُ مُعَلَّمُ وَمَا حِسَلْنَا عِدَ مُهُمْ الْأُونِيَةُ لِللَّذِينَ كُفُواْ اليستنيفن الدين ونؤالكات وترداد الدين استعا المأنًا ولايم فا بالدِّينَ اوْتُواالْكِ تَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا وَلِيَقُولَ الْذِينَ فِي فُلُونِهِ مِنْ مُن وَالْكَافِرُونَ مَا ذَا أَرَاكُما إِمْامَتُكُ اللَّهِ يُصِلُّ اللَّهُ مَنْ لَيْنَاءُ وَيَهَدِي مَنْ لَيْنَاءُ وَمَا لِمِنَا مُحْوَدُ وَيْكَ الْأَهُو وَمَا لِمَا لِأَذِ كَمَ عَالَمِيكُ وَ كَلّْ وَالْمَارِ وَاللَّهِ لِإِذَا ذَرُ وَالصِّيرِ إِذَا السَّفَ رَبِّ المالاخدى المراه للستار المنساء في المالية افيناخر كالفنوع المستث وهيدة الااضاب اليمين في المسلمة المرابعة المرابعة المسلمة فسعتكم قالوالوكائم كالمصلين وكرتك نطع السكر وكأنخوض عالخاضين وكأنك ببيوم الدبا حَقَّ لَانَا الْيَهُ مِنْ فَقَالِمُعْتُهُ مُنْ الْمُعْتَالِمُ الشَّافِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا الللللَّا اللَّالِي الللَّا اللَّهُ الللَّالِي اللَّلْمُ اللللَّهُ اللّل وَالْمُرْعِنَ اللَّهِ اللّ وَيُتَامِنَ فَدُورُهُ مِلْمُلِكُ كَالْحِيْدُمُ أَنْ فُكَ عُخُمُ الْمُنْتُرُةُ كُلْرِيلُ الْمُعَا وَلَ الْإِخِيَّ كُلَّرانَهُ

مِهَاعًا لِازَالَا فَالْمِرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلاَنْمَهُ رُولِ فَ وَلَا لِيَهُ عَلَيْنِ ظَلِاهُا وَدُلِلتَ قُطُوفُهُا لَنْلِيلًا وَيُطَافَعَكُمْ رِ النَّيْةِ مِزْ فِصَّ فِي وَالْوَالِي كَانَتُ فَوَارْتِيًّا فَوَالِيِّلِ مِنْ فِشَيةِ قَدَّرُ وَهَا لِقَتْ لِيرًا لِحَوْثِينَ فِي أَكُمَّا كَا لَكُمْ الْحُمْهَا نَجَيْلًا عَيْنًا فِهَا لَتُعْيِّ لَلْمَ بِيلًا لَوْتَطُوفُ عَلَيْم وللان مُحَلِّدُونَ إِذَا كَانَهُمْ حِسْبَتُمْ فَوْلُوْا مَنْوْرًا وافا كانت مركات متنها وملكاكيرا في اليهم فاليه سندس خفر واستنبر في وعلوالساور مزيضة المناه تَهُمُّ سُلِا اللَّهُ وَرُا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَشْكُورًا ﴿ إِنَّا عَنْ مُرَّالًا عَلَيْكَ الْفُرْانُ مُرْمِلًا \* فَأَصْبِر يك ربك ولانطغ منه عاميًا أفكورًا في وذكر استم والم بَكُنَّ فَأَصِيْلُ مُعْوَيِّلُ الْيُعَالِيَ فَأَنْ مِينَا لَيْنُ فَالْبِيعُهُ لَيَلاَ لِمُولِلًا الله اِنْ مُؤْلَا وَيَحِيُّوْنَا لَعَاجِلَةً وَيُدِينُونِ وَلَأَخْهُمْ تَوْمًا لَهَتَكُ تخرخك المروشك ونالسك فرواد اشتا كدلنا أمنا فميلا الله المنافقة المنافق تَشَاوُن الْآن سِناء آلله أَن الله كَان عَلِمًا حَكُمَّ الْمُعْلَمُ مُزْسَيْنَ فَيْنِ وَحَيْثُمُ وَالظَّالِينَ عَنْكُ مُنْ وَعَلَيْهُ وَالظَّالِينَ عَنْكُ الْمِيدَا

الارتك ومعنالساق فلضد ولعنى وللنكث وَتُولُ الْمُؤدُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْوَلْ لَكَ فَاوْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَاوْلَى اللَّهِ المُوَاوْلِ اللَّهُ فَاوْلِي وَالْجَسَبُ الْإِنْنَا ثَالَ مُرْكَ سُدِّي الْمُ الزيك نطفة من من المن المن المنافقة فلو المنافقة فَعَلَمْنِهُ الرَّوْصَ الدَّكَ رَوْالا فَيْ مُالْسِنَ إِلَكَ مِنَا دِرِ عَلَى الْجُولِي الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْ مَلَ إِنْ عَلَى الْإِنْ الْمِعِينُ مِنَ النَّهُ وَلَهُ كُنَّ مَنْ كُورًا وأنكفت الالينان ويُطف وأستانج تبليد ويحتكانا سميعًا بَصِيرًا اللهِ مَكَنْبًا وُالسَّبِيل شِاشًا كِرُ اوَامِّا كَمُورًا الْأَعْنَدُنْ الْلِكَافِنِ سُلَاسِلٌ وَأَغَلَا لَاوَسَعِيرًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الابراكية وأورا من المراجه الافورة عيا بَشْرَبُ إِمَاءِ اللهِ بُعَيْ وَنَهَا عِجَبُ يَرًا اللهِ وَوُلَ اللَّهُ وَيُخَافُونَ يُومُاكُانَ مُرَّهُ مُسْلَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامِ عَلَجْتِهِ مِنكِنَّا وَبَعْتِمًا وَأَسِيرًا ۗ إِمَّا يُطْعِكُمْ لَوَنِهِ أَمْ لانكين في من المركزة المنظاف والمنافقة عَنُوسًا مَنْ عَيْرًا فَوَقَعْ مُما لِللهُ مَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَيْهُمْ مَنْ اللَّهِ مُولِقَالُهُمْ مَنْ ق ودولاً وجالف فالماصر احته وجريراً معكين

الكدين الكلفين فطلال وغون الموقوا كرمما كينهو كلواوا في والمنتا عاكننا تعاون الادات عَن الحالات وَنِلْ فَوَمَّ فِلْ الْمُحْتَدِينَ كُلُوا وَمُتَعَوَّا فَلَيْ لَا الْمُوْجِمُ وَلَا وَيْلُ يُومَدُولُوكُ نِينَ وَالْوَامِيلُ فَرُا رَكُوا لَامِكُهُونَ الْمُرْكُونَ وَبْلُيُومَ يُذِلِفُ يَرِينَ فَمَّا يُحَدِثِ مَنْ كُومُ يُومُ وَاللَّهُ رسوير التساق فالعمالية وكتنا عَرِيسًاء لُونَ عَزَالْسَا الْعَظِيمُ الْدَيْ مُوفِيهِ مُخْتِلُهُونَ اللَّهِ عُمْلِهُ وَمُخْتِلُهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّ كالاستغلول أفك الاستغلون الزيخاللان مِهَادُ الْوَالِمُ الْوَادُ الْمُوخِلِفُنَا كُوْرُوْلُجًا لَا وَجَعُلْنَا فَيَ سنانا وجعلنا المتكلياسا وجعلنا الها ومعاشاه وَسُيْنَا نُوفَ مُسْبَعًا شِلَادًا وَجَعَلْنَا سِلْجًا وَهَاجًا في الفورف الوك افواج وفي المتماء فكاسف بوابا الماليون لا يُسْرِين الله المالية الما الفَّاعْيِنَمُانًا فَلْإِبْرُمِيلًا كَفْانًا ﴿ لَابْدُوقُونَ فِلاَبْرُوا ولاستزاما الاحتما وعشافا وجراء وفات

وَالْمُرْسِلَاتِ عُمَّا اللَّهُ فَالْعَاصِفَاتِ عَضَمًا وَالنَّاشِرَادِ نَشُرًا النَّالَفُ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل المَانُوعَلُ وَلَ لَوَاقِعُ فَاذَالِعُومُ طَيْتُ وَاذَالِمُ الْمُلَا وَإِذَا الْحِيالُ الْمُعْتُ وَإِذَا الْمُسْلُ أُوْتِيَا لَا يُعَالِّحِكَا لِيوْمِ الْفَصَلِ وَمَا آدَالِكَ مَا يَوْمُ الْفَصَيْلِ وَيُلِّكُومَ اللَّهِ الْكَدِّينِ الْأَنْهُ لِل الْرَكِينَ فُرْتُنْعِمُ الْاحِيْ كَذَالِتَ تعَقَلُ الْحُرُمِينَ وَبِلْ يُومِنُ لِلْكُلِّدِينَ الْخُلْفَكُمُ مِنَا إِلَيْكِ عَلَانًا وَفَي الرسكيلِ الْفَدَرِمَعُلُومٌ تَفَدُّنَا فَيْعَ الْفَادِرُكُ وَيْلُ فِي مُسِّيدُ الْمُكِّسِينَ الْمُعْتِلُ الْارْضَ كَفَانًا آخياء كأمواك وجعلنا فيها تؤايي شايفا ير राम्ब्रारिवीरिवेशिय रामिस्टर्मा انطَلَقُوا إلى المستخشرية بكدِّيون انظلقُوا الظلَّدي مَلْ سُعُيُ الْمُطْلِيلُ وَلَا بِعَنِي مَنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بيترر كالقص كالمحالة صفي فالومث الكلاية منابعة لانظفون ولانؤذن لمرفيع لذرون وَبُلُ فِوَمَتُلِهُ لِلْكُ تَدِينَ فَمَا يَؤُمُ الْفَصْلُ مُعَنَّاكُمُ 

مَنْ لَا تُلْبُ حَلَيْثُ مُوسَى ﴿ إِذْ فَا ذَهُ رَبُّهُ إِلْوَادِ أَلْفَدُّ الموى اذهب إلى عون الرطعي وفعالم فعالم الكان الله والمنديك المائية المنافقة الْأَيُّةُ الكُنْرُى فَ فَكَ نَدَّبُ وَعَمَى لَقُرَّا دُرُسُغِي عَشَرُهُ عَالَى وَفَا لَأَنْكُوا لَا فَا يَعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا الْلِحْنَةُ وَالْاولِي ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِمِينَ مُّ لِنَجَمَّى الْمُ وَاسْرُا شَدْ حَلْفَتُ الْمِ السَّمَاءُ بِمُنْ اللَّهُ الْفَعْ مَنْكُهَا فَسُوْمًا مِ واعظش كيلها واخرج ضخها والارض كالداك وخفا اخريج منها أوها ومرعنها ووالخاا أنسلها مناعالك ولافنا وكاف الماء الظامَّةُ الكُرِي وَبِعِهِ مِنْ الْكُنْكُ وَالْإِنْدَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وبردك المحيد للنكي فكمامن طعي والراكيوة التَّنْيَأُ فَإِنَّا الْمُنْأَ فَإِنَّا الْمُنْفَا فَإِنَّا مِنْفَا وَالْمُامِنُ فَا وَالْمُامِنُ فَا وَالْمُ مَقَامَرَيْهُ وَنَهَى الفُسْ عَنَ الْهُوَى فَالَّالْحَيْنَةُ هِيَ الكافئ السنكوك عن الساعيزاً في تعرب الما الم فِيرَانَكُونَ وَكُولُهُا وَالْكُرِيدُ مُنْكُولُهُا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

إِنْهُمُ كَانُوا لِأَمْرِهُونَ حِلاً إِنَّ لَكُنَّوْ الْإِيلِيكُ لِكُنَّا اللَّهُ وَتُلْكُنُّ أحسينا أوعاما فأوفوا فكن زبكك والأعذابا إِنَّ الْمِنْ يَنْ مَنَا زُالْ عَلَا فَيْ وَأَعْدَا مَا فَكَوَاعِتَ لَمْ إِلَّا وكأسادها فأفلا ليمعون فيها كغوا ولاكذا جَرَاتُ مِن لِكَ عَظَامَ حِنا أَا الْحُرِينِ السَّنْوَاتِ وَالْكُوفِر ومابنه كما الخفر لايملك ونهيه خطابا الوريقوم الدُّحْ وَاللَّذِيْكَ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمِنْ الْوَلَهُ الْمُنْ الْمِنْ الْوَلَّةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْم وَفَا لَصَوْلًا ﴿ ذَلِكَا لَوْمُ الْحَقَّ فَيَ شَاءً الْخَذَ إِلَى إِنَّا مُمَّامًا إِنَا اَنْدُرُنَا كُمْ عَلَا أَوْسًا وَمُنظِمًا لَمُعْمَا مُلْفَاتُ مَا وُوَعُولُ الْمَاوِلُ لِللَّهِ عَنْ وُلاتِ (سور التاع است المعدام وَالنَّانِهَا نَعُرُقًا وَالنَّاسُطِانِ نَشُطًا فَوَالنَّا خَالِتًا خَاتِ منجا فالثابقاك سنفا فالمديرات امتوا وور والما والمعنة المناف والمادة والمعلوث والما واجعكة الضائفا فالماشعية متولون عرالمكردون وَالْمُا اللَّهِ اللَّ خَاسِتُ ﴿ فَاتِمَا فِي خَنْ كَامِنَ فَاخَاهُ وَإِلِنَّا هِنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَ



مسروتول أنجاء والاعتى وماليدري لعسك المراك أوَيَدِّكُ رَفِينَا أَنْ اللَّهِ كَانِي هَا مُامِرًا سَلَعَتَافًا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِي الللللَّمِي الللللللَّمِي الللَّهِ الللللللللَّمِي الللَّلَّمِي اللللللللَّمِي اللللللللللَّاللَّمِي الللللللَّمِي الللللللللللللَّمِي اللللللللَّمِي اللللللللللللللللللللللللللللللللللل كُهُ فَتُلَدِّي الْمُنْ الْكُنِّكُ الْأَنْتُ كُلُّ وَكُمَّا مَنْ إِنَّ لَتُسْعُوا وَهُوَيَ يَنْ إِنَّ فَانْ عَنْهُ لَلَّهِي أَكُلِّ إِنَّهَا لَنْكِتُ فُلَّا فراساءذكن ويعفي مرمة مرفوع مطفرة مَا يَذَى مُعَالَىٰ الْمُنْ الْمُعَالِمُ مُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ أَيْ يَشِيغُ خَلَفَ أُمْ مِنْ نَطْفَ أَمْ خَلَفَ أُمْ فَاللَّهُ فَفَّ عَلَيْهُ فَفَّ عَلَيْهُ المُوالسِّينَ وَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُونِ وَالْمُوالِمُونِ الْمُوالِمُونِ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ كالأكما يخويا أمرة فالمنظر الإشان ليطعنام الماسكينا الماء صيارة وسففنا لاوين فأ فالنك مِنَاحِيًّا وَعِنْنَا وَفَيْنَا وَفَيْنَا وَفَيْنَا وَفَيْنَا وَفَيْنَا وَكُنْ وَعَلَاقُونَ فليا وفاكِ مَهُ وَأَبَّا مَنَامًا لِكُمْ وَلِانْعَامِكُمْ فَاذِ الْجَاءَ مُنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ أَمْنُ مِنْ أَحِيدُ اللَّهِ مِنْ أَحِيدُ اللَّهِ اللَّهِ وأب وصاحت وبنية الكرافري به ومكرد سُنَانُ الْمِبْنِيةِ وَحُجِنَ بِوَمَ فِي مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْم وَوُجِنَّ بَوْمَ يُومَكُمُ عَلَمُهُا عَبِّرُهُ الْمُرْهَفُهُا فَرُزَّ الْوَلْكَ هُمُ

بوسطين فيؤيون وأفرانه فركسا لؤاالجيم فتعينا أهاندا الدّىكُنْدُونِ تُكَذِيوُكُ كُلِّرَانُكُمّاتِ الأَبْرِدِ لِغُ عِلْبِينَ هُ وَمَا أَدْرِلْكَ مَا عِلْيُونَ هُ كُمَّا بُعَمْ فُومًا كَيْنَهُ أَنْ الْفُعَرُ وَكُونَ ﴿ إِنَّ الْإِبْرَارُ لِفَي الْمِينَ عَلَى الْأَرْاقُكُ يَظْرُونُ مَرْفُ فَ وَجُوهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ حِنِ مَخْذُومِ عِلْمُ الْمُرْمِينُكُ مُونِهِ ذَلِكَ فَلَيْنَا فِرَ الْمُنَّا فِسُونَ ﴿ وَمِرْ إِجْهُ مِنْ لَهَ مُنْ مَنَّا كَيْرُ مِهِ مِهَا الْمُفَرِّيُونَ لَمُ إِنَّا لَدِينَ إِخْرَمُوا كَانُوامِنَ الْدِينَامِسُوُ ا بفعكون وفاذام وابهم سعام وكالمواذا الفكوا إِلْمَ هُلِهِ مُرَافِقًا لَبُوا فَلِيهِ إِنْ فَوَاذِا رَاوُهُمُ فَالُواانِ مُؤلَّا وَلَمَّا لُونَ وَمَا أَرْسُ لُواعَكُمْ مُمْ الْفِلْ الَّذِينَ الْمُوامِنُ الْكُفُّ رِنْفِعَكُونَ لَا عَلَى لَازَاكُفِ يَنْظُرُونَ مُ مَا يُؤْكَ الْكُفَّا رُمَاكًا وَالْمِعَ لَوْنَ ﴿ المالاسفاق في المُنافِعُ الْمُعْلَقِينَ وَادِنَ لِرَيْجِ الْمُعْلِقِينَ وَادَالْمُعْلِقَةِ مُنْكُ وَالْفَكَ مَا فِهَا وَيَخْلَتُ وَاذِنْتُ لِرَهُا وَخُفَّانًا المَا الْإِنَّا نُ إِنَّكَ كَادِجٌ \* الْكَتَّاكِمُ الْكُلِّمَ الْكُلِّمِيةُ مَلَّامِيةً

والخااليف وفري واذاالفتور فيرك على على فالم وَمُنْ وَأَخْرَتْ مُوارَّبُهُا الْإِنْانُ مَاعَ كُوبَرَ إِنَّا لَكُونًا وَمُا عَلَى بَرَيْكِ الْكُوبِ الذي خَلْفَكَ فَسُوْمِكَ فَعُكَالِكَ فَي يَصُورُ فِمَا سَاءً ركيات كالأركد بوك النبي والتعليك كالم كِوَامَاكَا لَيْنِ اللَّهِ لَا لَهُ لَكُونَ الْفَعْلُونَ ۖ إِنَّا لِأَبْرَارَ لَهُ لَعَهُمْ والخالفا ولع بحبم يصلونها بوم الدي عرفا المرعم مغالمين فأوغا أذربك ما بوغ الدن المقط الدولك مايور الدبي فورلامكان فشر الفيش أوالان ومداله بْلَامْطُونْ فَيْنَ الدِّنْزَاذِ اكْنَالُوا عَلَى النَّاسِ لَيْنَا فُونَا وَإِذَا كَالْوُهُمْ أُوورَ نُوهُمْ نِغِيْرُونَ مَا الْأَيْلُنُ وَلَا مَا المهمم عورون اليوه عظيم يوم يؤوران الرب لعاكير كالرائك فالبغض وتفيض ومااذولك ماسية كَاكُمُ وَفُومًا فَنِلُ فَوَمَنْذِ لِلْكَدِّمِينَ الذِّبَ كَلَيْوْنَ يَبُوْمِ الدِّينَ وَمَا لِكَ نِبُ بِهِ الْمُكَ لَمُعَلِّكُ النَّمِ الدائش عَلَيْهِ الْمِنْنَافَا لَاسْاطِيرُ لِكُولِينَ فَمَ كَالْأَبُلُولَاتَ عَلْ فَلُوبِهِ مِمَاكًا فَوَالْكَسِبُونَ كُلَّا إِنَّهُ عُنَ دَبِهِ مَ



المُنْ مَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

بسنس والسّماء ذات البُريج أواليوم الموعود وشاهيد ومسَّهُ وَلَا فَتُ إِلَيْهَا الْمُعْدِ وَلَا الْمُوْعِينِ وَشَاهِ وَمَا الْمُوْمِينِ وَشَاهِ وَمَا الْمُوْمِينِ وَشَاهِ وَمُوعِلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلّالِ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّالْمُلّالِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ ولِلْمُ وَلّمُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ وَلّمُ اللّهُ وَلِلْمُولِ وَلّهُ وَلِلْمُولِ وَلِلْمُولِ وَلّهُ وَلِلْمُلْلِقُلْمُ وَلِلْمُلْل

فاكتم المالكة والمالكة المالكة الأمن ولا وكالم مع المرابة المانات الاحتار الْ الْمُنْ ال رسي الفي القال موء مكيد والفي وكيال عست والشفع والور والكيلافي السر مَالِيهُ دُلِكُ فُسُمُ لَذِي مِنْ الْرَبُّلُفِ فَعَالِمُلَّا بِعَادِ الْمُوفَاتِ الْعِيمَادِ اللَّهِ كَنْ يَكُونُ مُنْكُما فِالْلِيْرِةِ وتثودا لذبن طبواالفخ بالوافي وفرعون والاولاد النين طعوا فاللاد فأكثر وافيها الفساد فَسَتُ عَلِيْهُ زُيُكَ سُوْطَ عَنَابِ أَانَّ زَيْكَ لِيَالِمُ فَأَ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا البِّلَكَ وَمَهُ فَأَكْرُمُهُ وَفَعَمْ فيتؤلُّه في الشكرين وكامّا إذا ما الله فللانكلية وزُمُرُفَعُولُدُ فِي آمَا نِي كُلْرِيلِ النَّيْ وَمُولَا الْبِيمَ ولاتفاضون علطفام اليصين وتاكلون الثزات الكُوْلَا وَكِيْ اللَّهِ اللَّ دِكَا وَحَاءُ رُلِكَ وَالْمُلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَيْ وَصَلَّهِ المنافرة المنافرة المان والنالة الناف المالية سَنْفُرِثُكَ فَلَامْنَى الْإِمْاضَاءُ اللَّهُ إِنَّهُ مَعِنَا مُراجِهَ وَمَا بخفي وفي ول لليسري في الكيار النفعي الدكري سَيَّنَ الدَّي الدَّي الدَّي الدَّي الدَّي الدَّي الدَّي الدِّي الدِي الْمِي الْمِ النَّاوَالكُرُيُ فَكُلُّ مُوكَ فِيهَا وَلا بَعْيَ مُفَا أَفْرِمَنُ الم الودك المربة فصل المؤرد والخيوة النُّفُ وَالْاِحْقُ خَزُوالْمَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لَمُنْكُ عَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَجُوعُ وَمُنْ إِخَاشِعَةً عامِلَةُ نَاصِبَ الشُّلَا لَا الحامِيِّهُ السُّعْيِ فِي عَيْنِ النيئة التركي وطف المرافع في المسين والمعنى مِنْجُوعِ الْوَجُقُ بُومَتْ إِنَاعَ الْسَعِبْهَا وَاضِيَّهُ فَحَتَّةِ عَالِيَةٍ لَاسْتَعُومُ فَالْأَغِيَّةُ فَعَالَمِينَ خارية وفهاس من فرقة وكالوائكو ضوعة وتمارف صفوفا ودرابي سوية وافلانظروت إِلَى الْإِلْكِيْنَ خُلِفَتْ وَإِلَىٰ السَّمَاءِ كُفِّ رُفْعِيْنَ والكالجنال فيف فيكت والكالان كالوضكيك



عَوْلُوا لَهُ الْمُ فَاللَّهُ مُنْ لِيُولِي فَيُومِنُونِ فَيُومِنُونِ فَاللَّهُ مَا لَكُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُناتِ مُنَالًا لَهُ مُناتِ مُنَاتِ مُنَاتِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاتِ مُنَاتِ اللَّهُ مُنَاتِ مُنَاتِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاتِ مُنَاتِ اللَّهُ مُنَاتِ مُنَاتِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاتِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاتِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاتِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاتِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاتِ اللَّهُ مُنَاتِ اللَّهُ مُنَاتِ اللَّهُ مُنَاتِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاتِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاتِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاتِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاتِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّالِي اللَّهُ مِ احد ولايونق والمقراحد الماسية النفس الماشة الحعم الديك الصية مهية أوخل وعادي الفالمكل والمجاجبي عيافتك بهدية المَّافِيْدُ وَلِمَالِكِ وَكَنْ حَلِّى فَكِالْكِ وَوَالِدِ ولماؤله الفلاخلفنا الإنساق في حكيد الخيث ٱنْ نَنْ عِنْدُرُ وَعَلَيْهِ إِحَالُ مِعْوُلُ هَا لَكُ مِنْ الْأَلْكُ الْأَلْكُ الْمُ الميستان لوين المدة الريخ المريخ المناب الليانا وسُعَائِنَ وَهَا إِنَّا وَالْمُعْتَ مِنْ قَلَا أَعْرَالْعَمْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ ولما وزال ما النسقة في والله الماطعات في وردى منعت المستماد المقرية الومسكيا ذا مَثرية المركار الدين المنوا وتواصوا بالمبر و تُواصُوْا بِالْمُحَدِّ الْمُلْكَ أَصْعَابُ لَيْمَنْ وَ لَوَالَّهُ مِنْ كفروالالفافراضا والمشتمة عليه فالموصان يسون فالتنمير في عشر ليمكن الية منس وضع الما والفتكراذ الكفا والقاواذا











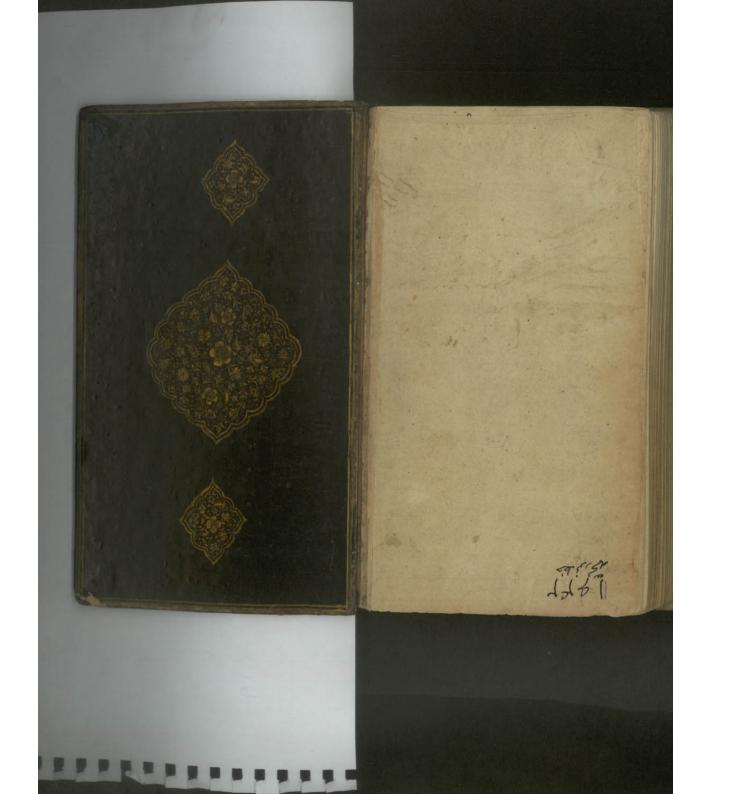

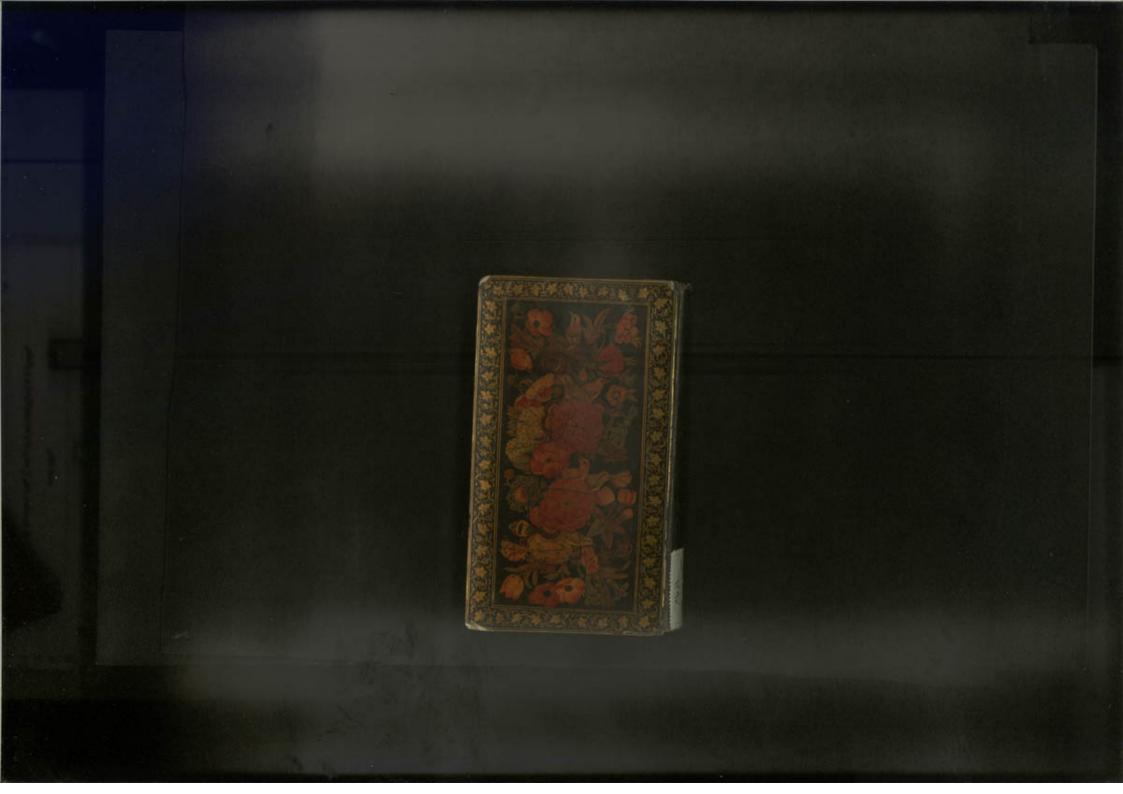